

AMB LIBRARY

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



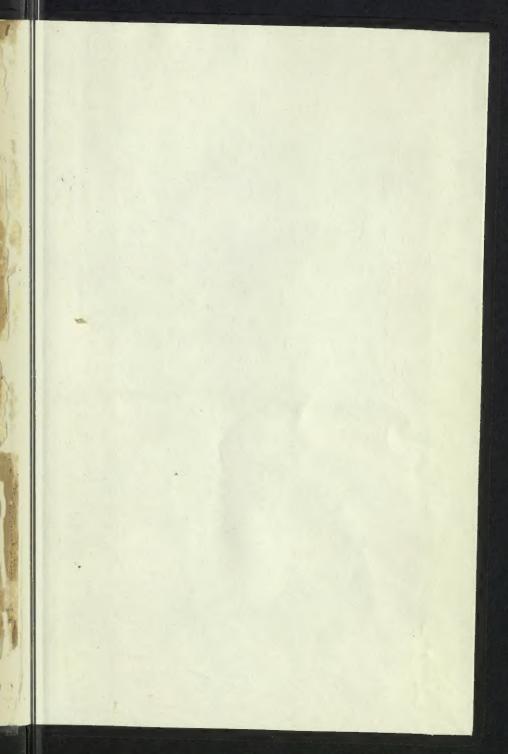

313037 892.78 Ha 3924 n.A

1

لا يذكر لهذا اليوم اسماً ، ولا يستطيع أن يضعه حيث وضعه الله في الشهر والسنة ، بل لا يستطيع أن يذكر من هذا اليوم وقتاً بعينه ، وإنما يقرّب ذلك تقريباً .

وأكبرظنه أن هذا الوقت كان يقع من ذلك اليوم في فجره أو في عشائه . يرجِّح ذلك لأنه يذكر أن وجهه تلقى في ذلك الوقت هوا عنه شيء من البرد الخفيف الذي لم تذهب به حرارة الشمس . ويرجِّح ذلك لأنه على جهله حقيقة النور والظلمة ، يكاد يذكر أنه تلقى حين خرج من البيت نوراً هادئاً خفيفاً لطيفاً كأن الظلمة تغشى بعض حواشيه . ثم يرجع ذلك لأنه يكاد يذكر أنه حين تلقى هذا الهواء وهذا

الضياء لم يُؤْنس من حوله حركةً يقظةٍ قوية، وإنما آنس حركة مستيقظة من نوم أو مقبلة عليه. وإذا كان قد يقي له من هذا الوقت ذكري واضحة بينة لا سبيل إلى الشك فيها ، فإنما هي ذكري هذا السياج الذي كان يقوم أمامه من القصب، والذي لم يكن بينه و بين باب الدار إلا خطوات قصار . هو يذكر هذا السياج كأنه رآه أمس . يذكر أن قصب هذا السياج كان أطول من قامته ، فكان من العسير عليه أن يتخطاه إلى ما وراءه . ويذكر أن قصب هذا السياج كان مقتربًا كأنما كان متلاصقًا ، فلم يكن يستطيع أن ينسل في ثناياه . ويذكر أن قصب هذا السياج كان يمتد من شماله إلى حيث لا يعلم له نهاية ، وكان يمتد عن يمينه إلى آخر الدنيا من هذه الناحية. وكان آخر الدنيا من هذه الناحية قريبًا ؟ فقد كانت تنتهي إلى قناة عرفها حين تقدمت به السن ، وكان لها في حياته — أو قل في خياله — تأثير عظيم .

يذكر هذا كله ، ويذكر أنه كان يحسد الأرانب التي كانت تخرج من الداركما يخرج منها ، وتتخطى السياج وثباً

من فوقه، أو انسياباً بين قصبه، إلى حيث تقرض ما كان وراءه من نبت أخضر. يذكر منه الكرنب خاصة.

ثم يذكر أنه كان يحب الخروج من الدار إذا غربت الشمس وتعشى الناس، فيعتمد على قصب هذا السياج مفكراً مغرقاً في التفكير، حتى يرده إلى ما حوله صوت الشاعر قد جلس على مسافة من شماله، والتف حوله الناس وأخذ ينشده في نغمة عذبة غريبة أخبار أبى زيد وخليفة ودياب، وهم سكوت إلا حين يستخفهم الطرب أو تستفزهم الشهوة، فيستعيدون ويتمارون ويختصمون، ويسكت الشاعر حتى يفرغوا من لغطهم بعد وقت قصير أو طويل، ثم يستأنف إنشاده العذب بنغمته التي لا تكاد تتغير.

ثم يذكر أنه كان لا يخرج ليلة إلى موقفه من السياج إلا وفي نفسه حسرة لاذعة ؛ لأنه كان يقدِّر أن سيُقْطع عليه استهاعه لنشيد الشاعر حين تدعوه أخته إلى الدخول فيأبى، فتخرج فتشده من ثو به فيمتنع عليها، فتحمله بين ذراعيها كأنه الثمامة، وتعدو به إلى حيث تنيمه على الأرض وتضع رأسه على

غذ أمه ، ثم تعمد هذه إلى عينيه المظلمتين فتفتحهما واحدة بعد الأخرى ، وتقطر فيهما سائلاً يؤذيه ولا يجدى عليه خيراً ، وهو يألم ولكنه لا يشكو ولا يبكى ؛ لأنه كان يكره أن يكون كأخته الصغيرة بكاء شكاء .

ثم يُنقل إلى زاوية في حجرة صغيرة ، فتنيمه أخته على حصير قد بُسط علمها لحاف، وتلقى عليه لحافاً آخر، وتذره وإن في نفسه لحسرات، وإنه ليمد سمعه مدًّا يكاد يخترق به الحائط لعله يستطيع أن يصله بهذه النغات الحلوة التي يرددها الشاعر في الهواء الطلق تحت السماء. ثم يأخذه النوم، فما يحس إلا وقد استيقظ والناس نيام، ومن حوله إخوته وأخواته يغطون فيسرفون في الغطيط، فيلق اللحاف عن وجهه في خيفة وتردد؛ لأنه كان يكره أن ينام مكشوف الوجه. وكان واثقاً أنه إن كشف وجهه أثناء الليل أو أخرج أحد أطرافه من اللحاف ، فلا بد من أن يعبث به عفريت من العفاريت الكثيرة التي كانت تعمر أقطار البيت وتملأ أرجاءه ونواحيه، والتي كانت تهبط تحت الأرض ما أضاءت الشمس واضطرب

الناس. فإذا أوت الشمس إلى كهفها، والناس إلى مضاجعهم، وأطفئت السرج، وهدات الأصوات، صعدت هذه العفاريت من تحت الأرض وملأت الفضاء حركة واضطرابا وتهامساً وصياحاً.

وكان كثيراً ما يستيقظ فيسمع تجاوب الديكة وتصايح الدجاج، ويجتهد في أن يميز بين هذه الأصوات المختلفة. فأما بعضها فكانت أصوات ديكه حقاً، وأما بعضها الآخر فكانت أصوات عفاريت تتشكل بأشكال الديكه وتقلدها عبثاً وكيداً. ولم يكن يحفل بهذه الأصوات ولا يهابها، لأنها كانت تصل إليه من بعيد، إنما كان يخاف الخوف كله أصواتاً أخرى لم يكن يتبينها إلا بمشقة وجهد، كانت تنبعث من زوايا الحجرة نحيفة صئيلة، عثل بعضها أزيز المرجل يغلى على النار، وعثل بعضها الآخر حركة متاع خفيف ينقل من مكان إلى مكان، وعثل بعضها خشباً ينقصم أو عوداً ينحطى.

وكان يخاف أشد الخوف أشخاصاً يتمثلها قد وقفت على باب الحجرة فسدَّته سدًا، وأخذت تأتى بحركات مختلفة أشبه

شىء بحركات المتصوفة فى حلقات الذكر . وكان يعتقد أن ليس له حصن من كل هذه الأشباح المخوفة والأصوات المنكرة ، إلا أن يلتف فى لحافه من الرأس إلى القدم ، دون أن يدع بينه وبين الهواء منفذا أو ثغرة . وكان واثقاً أنه إن ترك ثغرة فى لحافه فلا بد من أن تمتد منها يد عفريت إلى جسمه فتناله بالغمز والعبث .

لذلك كان يقضى ليله خائفاً مضطرباً إلا حين يغلبه النوم، وما كان يغلبه النوم إلا قليلاً. كان يستيقظ مبكراً، أو قلكان يستيقظ في السحر، ويقضى شطراً طويلاً من الليل في هذه الأهوال والأوجال والخوف من العفاريت، حتى إذا وصلت إلى سمعه أصوات النساء يعدن إلى بيوتهن وقد ملأن جرارهن من القناة وهن يتغنين « الله يا ليل الله ... » عرف أنه قد بزغ الفجر، وأن قد هبطت العفاريت إلى مستقرها من الأرض السفلى، فاستحال هو عفريتاً، وأخذ يتحدث إلى نفسه بصوت عال، ويتغنى بما حفظ من نشيد الشاعر، ويغمز من حوله من إخوته وأخوانه، حتى يوقظهم واحداً واحداً . فإذا تم

له ذلك ، فهناك الصياح والغناء ، وهناك الضجيج والعجيج ، وهناك الضوضاء التي لم يكن يضع لها حدًّا إلا نهوض الشيخ من سريره ، ودعاؤه بالإبريق ليتوضأ .

حينئذ تخفت الأصوات وتهدأ الحركة ، حتى يتوضأ الشيخ ويصلى ويقرأ ورده ويشرب قهوته ويمضى إلى عمله . فإذا أغلق الباب من دونه نهضت الجاعة كلها من الفراش ، وانسابت في البيت صائحة لاعبة ، حتى تختلط بما في البيت من طير وماشية .



كان مطمئنًا إلى أن الدنيا تنتهي عن يمينه بهذه القناة التي لم يكن بينه وبينها إلا خطوات معدودة . . . . ولم لا وهو لم يكن يرى عرض هذه القناة ، ولم يكن يقدِّر أن هذا العرض صنيل بحيث يستطيع الشاب النشيط أن يثب من إحدى الحافتين فيبلغ الأخرى . ولم يكن يقدر أن حياة الناس والحيوان والنبات تتصل من وراء هذه القناة على نحو ما هي من دونها . ولم يكن يقدر أن الرجل يستطيع أن يعبر هذه القناة ممتلئة دون أن يبلغ الماء إبطيه . ولم يكن يقدر أن الماء ينقطع من حين إلى حين عن هذه القناة ، فإذا هي حفرة مستطيله يعبث فيها الصبيان ، ويبحثون في أرضها الرخوة عما تخلُّف من صغار السمك فمات لانقطاع الماء عنه .

لم يكن يقدر هذا كله ، وإنما كان يعلم يقيناً لا يخالطه الظن ، أن هذه القناة عالم آخر مستقل عن العالم الذي كان



يعيش فيه ، تعمره كائنات غريبة مختلفة لا تكاد تحصى : منها التماسيح التي تزدرد الناس ازدرادًا ، ومنها المسحورون الذين يعيشون تحت الماء بياض النهار وسواد الليل ، حتى إذا أشرقت الشمس أوغربت طفوا يتنسّمون الهواء ، وه حين يطفون خطر على الأطفال وفتنة للرجال والنساء. ومنها هذه الأسماك الطوال المراض التي لا تكاد تظفر بطفل حتى تردرده ازدرادًا ، والتي قد يتاح لبعض الأطفال أن يظفروا في بطونها بخاتم الملك ، ذلك الخاتم الذي لا يكاد الإنسان يديره في أصبعه حتى يسعى إليه دون لمح البصر خادمان من الجن يقضيان له ما يشاء ، ذلك الخاتم الذي كان يتختّمه سلمان فيسخر له الجن والريح وما يشاء من قوى الطبيعة . وما كان أحب إليه أن يهبط في هذه القناة لمل سمكة من هذه الأسماك تزدرده فيظفر في بطنها مهذا الخاتم : فقد كانت حاجته إليه شديدة . . . ألم يكن يطمع على أقل تقدير في أن يحمله أحد هذىن الخادمين إلى ما وراء هذه القتاة ليرى بعض ما هناك من الأعاجيب ؟ ولكنه كان يخشى

كثيراً من الأهوال قبل أن يصل إلى هذه السمكة المباركة . على أنه لم يكن يستطيع أن يبلو من شاطئ هـذه القناة مسافة بعيدة ؛ فقد كان هذا الشاطئ محفوفًا عن يمينه وعن شماله بالخطر . فأما عن يمينه فقد كان هناك العدو يون ، وهم قوم من الصعيد يقيمون في دار لهم كبيرة ، يقوم على بابها داعاً كلبان عظيمان لا ينقطع نباحهما ، ولا تنقطع أحاديث الناس عنهما ، ولا ينجو المارّ منهم إلا بعد عناء ومشقة . وأما عن شماله فقد كانت هناك خيام يقيم فيها «سعيد الأعرابي» الذي كان الناس يتحدثون بشره ومكره وحرصه على سفك الدماء، وامرأتُهُ «كوابس» التيكانت قد اتخذت في أنفها حلقة من الذهب كبيرة ، والتي كانت تختلف إلى الدار وتقبّل صاحبنا من حين إلى حين فيؤذيه خزامها وبروعه . وكان أخوف الأشياء إليه أن يتقدم عن يمينه فيتعرض لكلبي المدويين، أو يتقدم عن شماله فيتعرض لشر «سعيد» وامرأته «كوابس».

على أنه كان يجد في هذه الدنيا الضيقة القصيرة المحدودة

من كل ناحية ضروباً من اللهو والعبث تملأ نهاره كله . ولكن ذاكرة الأطفال غريبة ، أو قُلْ إن ذاكرة الإنسان غريبة حين تحاول استعراض حوادث الطفولة ؛ فهي تتمثل بعض هذه الحوادث واضحاً جليًّا كأن لم يمض بينها وبينه من الوقت شيء ، ثم يمحى منها بعضها الآخر كأن لم يكن بينها وبينه عهد .

يذكر صاحبنا السياج ، والمزرعة التي كانت تنبسط من ورائه ، والقناة التي كانت تنتهى إليها الدنيا ، و «سعيداً » و «كوابس » وكلاب العدويين ، ولكنه يحاول أن يتذكر مصير هذا كله فلا يظفر من ذلك بشيء . وكأنه قد نام ذات ليلة ثم أفاق من نومه فلم ير سياجاً ولا مزرعة ولا سعيداً ولا كوابس ، وإنما رأى مكان السياج والمزرعة بيوتاً قائمة وشوارع منظمة ، تنحدر كلها من جسر القناة ممتدة امتداداً قصيراً من الشمال إلى الجنوب . وهو يذكر كثيراً من الذين كانوا يعبئون في هذه البيوت رجالاً ونساء ، ومن الأطفال الذين كانوا يعبئون في هذه الشوارع .

وهو يذكر أنه كان يستطيع أن يتقدم يمينًا وشمالًا على شاطئ القناة دون أن يخشى كلاب العدويين أو مكر سعيد وامرأته . وهو يذكر أنه كان يقضي ساعات من نهاره على شاطئ القناة سعيداً مبتهجاً بما يسمع من نغات «حسن » الشاعر يتغنى بشعره في أبي زيد وخليفة ودياب ، حين برفع الماء بشادوفه ليستى به زرعه على الشاطئ الآخر للقناة . وهو يذكر أنه استطاع غير مرة أن يعبر هذه القناة على كتف أحد إخوته دون أن يحتاج إلى خاتم الملك، وأنه ذهب غير مرة إلى حيث كانت تقوم وراء القناة شجرات من التوت فأكل من توتها ثمرات لذيذة . وهو يذكر أنه تقدم غير مرة عن يمينه على شاطئ القناة حتى وصل إلى حديقة المعلم وأكل فيها غير مرة تفاحًا ، وقطف له فيها غير مرة نعناع وريحان . ولكنه عاجزكل العجز أن يتذكر كيف استحالت الحال وتغير وجه الأرض من طوره الأول إلى هذا الطور الجديد . ٤ عثا كان سابع ثلاثة عشر من أبناء أبيه ، وخامس أحد عشر من أشقته . وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال مكاناً خاصًّا يمتاز من مكان إخو ته وأخواته . أكان هذا المكان برضيه ؟ أكان يؤذيه ؟ الحق أنه لا يتبين ذلك إلا في غموض وإبهام. والحق أنه لا يستطيع الآن أن يحكم في ذلك حكمًا صادقًا . كان يحس من أمه رحمة ورأفة ، وكان يجدمن أبيه ليناً ورفقاً ، وكان يشعر من إخوته بشيء من الاحتياط في تحدثهم إليه ومعاملتهم له. ولكنه كان يجد إلى جانب هذه الرحمة والرأفة من جانب أمه شيئًا من الإهال أحيانًا ، ومن الغلظة أحيانًا أخرى . وكان يجد إلى جانب هذا اللين والرفق من أبيه شيئًا من الإهال أيضاً والازورار من وقت إلى وقت. وكان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه ؛ لأنه كان يجد فيه شيئاً من الإشفاق مشوباً بشيء من الازدراء .

على أنه لم يلبث أن تبين سبب هذا كله ؟ فقد أحس أن لغيره من الناس عليه فضلاً ، وأن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيع ، وينهضون من الأمر لما لا ينهض له . وأحس أن أمه تأذن لإخوته وأخواته في أشياء تحظرها عليه ، وكان حذلك يُحفظه . ولكن لم تلبث هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن صامت عميق . ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به ، فعلم أنهم يرون ما لا يرى .



المُنْكِ كَانَ مِن أُولَ أَمْرِهُ طُلِّعَةً ، لا يَحْفَلُ بِمَا يَلْقِي مِنَ الأَمْرِ في سبيل أن يستكشف ما لا يعلم . وكان ذلك يكلُّفه كثيراً من الألم والعناء . ولكن حادثة واحدة حدّت ميله إلى الاستطلاع ، وملأت قلبه حياة لم يفارقه إلى الآن. كان جالساً إلى العشاء بين إخوته وأبيه ، وكانت أمه كمادتها تشرف على حفلة الطعام، ترشد الحادم وترشد أخواته اللائي كن يشاركن الخادم في القيام بما يحتاج إليه الطاعمون . وكان يأكل كما يأكل الناس. ولكن لأمر ما خطر له خاطر غريب! ما الذي يقع لو أنه أخذ اللقمة بكلتا يديه بدل أن يأخذها كعادته ييد واحدة ؟ وما الذي يمنعه من هذه التجربة ؟ لاشيء ، وإذاً فقد أخذ اللقمة بكاتا يديه وغمسها من الطبق المشترك ثم رفعها إلى فمه. فأما إخوته فأغرقوا في الضحك. وأمَّا أمه فأجهشت بالبكاء . وأما أبوه فقال في صوت هادئ حزين : ما هكذا

تؤخذ اللقمة يا 'بني . . وأما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته . من ذاك الوقت تقيدت حركاته بشىء من الرزانة والإشفاق والحياء لاحد له . ومن ذلك الوقت عرف لنفسه إرادة قوية . ومن ذلك الوقت عرف لنفسه إرادة قوية . ومن ذلك الوقت حرم على نفسه ألواناً من الطعام لم تبح له إلا بعد أن جاوز الخامسة والعشرين . حرتم على نفسه الحساء والأرز ، وكل الألوان التي تؤكل بالملاعق ؛ لأنه كان يعرف أنه لا يحسن اصطناع الملعقة ، وكان يكره أن يضحك إخوته ، أو تبكى أمه ، أو يعلمه أبوه في هدوء حزين .

هذه الحادثة أعانته على أن يفهم حقًا ما يتحدث به الرواة عن أبى العلاء من أنه أكل ذات يوم دِبْسًا، فسقط بعض على صدره وهو لا يدرى، فلما خرج إلى الدرس قال له بعض تلاميذه: يا سيدى أكلت دبسًا؛ فأسرع بيده إلى صدره وقال: نعم! قاتل الله الشره! ثم حرَّم الدبس على نفسه طوال الحياة.

وأعانته هـذه الحادثة على أن يفهم طوراً من أطوار أبي العلاء كان يتستر في أكله

حتى على خادمه ؛ فقد كان يأكل فى نفق تحت الأرض ، وكان يأمر خادمه أن يعد له طعامه فى هذا النفق ثم يخرج ، وبخلو هو إلى طعامه فيأخذ منه ما يشتهى . وقد زعموا أن تلاميذه تذاكروا مرة بطيخ حلب وجودته ، فتكلف أبو العلاء وأرسل إلى حلب من اشترى لهم منه شيئاً ، فأكلوا واحتفظ الخادم لسيده بشىء من البطيخ وضعه فى النفق ، وكأنه لم يضعه فى المكان الذى تعود أن يضع فيه طعام الشيخ ، فلبث البطيخ وكره الشيخ أن يسأل عن حظه من البطيخ ، فلبث البطيخ فى مكانه حتى فسد ولم يذقه الشيخ .

فيم صاحبنا هذه الأطوار من حياة أبى العلاء حق الفهم لأنه رأى نفسه فيها . فكم كان يتمنى طفلاً لو استطاع أن يخلو إلى طعامه ، ولكنه لم يكن يجرؤ على أن يعلن إلى أهله هذه الرغبة . على أنه خلا إلى بعض الطعام أحياناً كثيرة ، ذلك في شهر رمضان وفي أيام المواسم الحافلة ، حين كان أهله يتخذون ألواناً من الطعام حلوة ، ولكنها تؤكل بالملاعق ، فكان يأبى أن يصيب منها على المائدة . وكانت أمه تكره له فكان يأبى أن يصيب منها على المائدة . وكانت أمه تكره له

هذا الحرمان ، فكانت تفردله طبقاً خاصًا وتخلى بينه وبينه في حجرة خاصة ، يغلقها هو من دونه حتى لا يستطيع أحد أن يشرف عليه وهو يأكل .

على أنه عند ما استطاع أن يملك أمر نفسه اتخذ هذه الخطة له نظاماً . بدأ بذلك حين سافر إلى أوربا لأول مرة ، فتكلف التعب وأبى أن يذهب إلى مائدة السفينة ، فكان يحمل إليه الطعام فى غرفته . ثم وصل إلى فرنسا ، فكانت قاعدته إذا نزل فى فندق أو فى أسرة أن يحمل إليه الطعام فى غرفته دون أن يتكلف الذهاب إلى المائدة العامة . ولم يترك هذه العادة إلا حين خطب قرينته ، فأخرجته من عادات كثيرة كان قد ألفها .

هذه الحادثة أخذته بألوان من الشدة في حياته ، جعلته مضرب المثل في الأسرة وبين الذين عرفوه حين تجاوز حياة الأسرة إلى إلحياة الاجتماعية . كان قليل الأكل لا لأنه كان قليل الميل إلى الطعام ، بل لأنه كان يخشى أن يوصف بالشره أو أن يتغامز عليه إخوته وقد آلمه ذلك أول الأمر .

ولكنه لم يلبث أن تعوده حتى أصبح من العسير عليه أن يأكل كما يأكل الناس. كان يسرف في تصغير اللقمة ، وكان له عم يغيظه منه ذلك كلما رآه، فيغضب وينهره ويلح عليه في تكبير اللقمة ، فيضحك إخوته . وكان ذلك سبباً في أن كره عمه كرهاً شديداً . كان يستحي أن يشرب على المائدة مخافة أن يضطرب القدح من يده ، أو ألا يُحُسِن تناوله حين يقدُّم إليه ، فكان طعامه جافًا ما جلس على المائدة ، حتى إذا نهض عنها ليغسل يديه من حنفية كانت هناك شرب من مانها ما شاء الله أن يشرب. ولم يكن هذا الماء نقيًّا دائمًا ، ولم يكن هذا النوع من رى الظمأ ملاعاً للصحة ، فانتهى به الأمر إلى أن أصبح ممعوداً، وما استطاع أحد أن يعرف لذلك سبباً.

ثم حرّم على نفسه من ألوان اللعب والعبث كل شيء ، إلا ما لا يكلفه عناءً ولا يعرِّضه للضحك أو الإشفاق . فكان أحب اللعب إليه أن يجمع طائفة من الحديد وينتحى بها زاوية من البيت ، فيجمعها ويفرقها ويقرع بعضها يبعض ، ينفق في ذلك ساعات ، حتى إذا سئمه وقف على إخوته أو أترابه

وهم يلعبون ، فشاركهم في اللعب بعقله لا يبده . وكذلك عرف أكثر ألوان اللعب دون أن يأخذمنها بخط. وانصرافه هذا عن العبث حبَّب إليه لونًا من ألوان اللهو ، هو الاستماع إلى القَصص والأحاديث ؛ فكان أحث شيء إليه أن يسمع إنشاد الشاعر، أو حديث الرجال إلى أبيه، والنساءِ إلى أمه. ومن هنا تعلُّم حسن الاستماع . وكان أبوه وطائفة من أصحابه يحبون القصص حبًّا جمًّا ، فإذا صلوا العصر اجتمعوا إلى واحد منهم يتلو عليهم قصص الغزوات والفتوح ، وأخبار عنترة والظاهر يبرس، وأخبار الأنبياء والنساك والصالحين، وكتباً في الوعظ والسنن. وكان صاحبنا يقعد منهم مزجر الكلب وهم عنه غافلون . ولكنه لم يكن غافلا عما يسمع ، بل لم يكن غافلا عما يتركه هذا القصص في نفوس السامعين من الأثر . فإذا غربت الشمس تفرَّق القوم إلى طعامهم ، حتى إذا صلوا المشاء اجتمعوا فتحدثوا طرفًا من الليل، وأقبل الشاعر فأخذ ينشدهم أخبار الهلاليين والزناتيين ، وصاحبنا جالس يسمع في أول الليلكم كان يسمع في آخر النهار .



والنساء في قرى مصر لا يُحبِّين الصمت ولا يملن إليه ؛ فإذا خلت إحداهن إلى نفسها ولم تجدمن تتحدث إليه ، تحدثت إلى نفسها ألوانًا من الحديث، فغنَّت إن كانت فرحة، وعدَّدت إن كانت محزونة . وكل امرأة في مصر محزونة حين تريد. وأحب شيء إلى نساء القرى إذا خلون إلى أنفسهن أن يذكرن آلامهن وموتاهن فيعدّدن، وكثيراً ما ينتهي هذا التعديدُ إلى البكاء حقًّا . وكان صاحبنا أسعدُ الناس بالاستماع إلى أخواته وهن يتغنين ، وإلى أمه وهي تمدد . وكان غناء أخواته يغيظه ولا يترك في نفسه أثراً؛ لأنه كان يحده سخيفاً لا يدل على شيء ، في حين كان تعديد أمه بهزه هزاً عنيفاً ، وكثيراً ما كان يُبكيه. وعلى هذا النحوحفظ صاحبنا كثيراً من الأغاني وكثيراً من التعديد ، وكثيراً من جد القصص وهزله ، وحفظ شيئًا آخر لم تكن بينه وبين هذا كله صلة ، وهي الأوراد التيكان يتلوها جدُّهُ الشيخ الضرير إذا أصبح

كان جدُّه هذا ثقيل الظل بغيضًا إليه ، وكان يقضى في

البيت فصل الشتاء من كل سنة ، وكان قد صلح و نسك حين اضطرته الحياة إلى الصلاح والنسك، فكان يصلِّي الحنس لأُوقَاتُهَا ، ولم يكن لسانه يفتر عن ذكر الله . وكان يستيقظ آخر الليل ليقرأ « وزدُالسحر » . وكان ينام في ساعة متأخرة بعد أن يصلى العشاء ويقرأ ألوانًا من الأوراد والأدعية. وكأن صاحبنا ينام في حجرة مجاورة لحجرة هذا الشيخ ، فكان يسمعه وهو يتلو ، وكان يحفظ ما يتلو ، حتى حفظ من هذه الأوراد والأدعية شيئًا كثيراً . وكان أهل القرية يحبون التصوف ويقيمون الأذكار ، وكان صاحبنا يحت منهم ذلك ؛ لأنه كان يلهو مهذا الذكر وبما ينشده المنشدون أثناءه . ولم يبلغ التاسعة من عمره حتى كان قد وعي من الأغاني والتعديد والقصص وشعر الهلاليين والزناتيين والأوراد والأدعية وأناشيد الصوفية جملة صالحة ، وحفظ إلى ذلك كله القرآن . ١١ ١١



ولكنه لا يعرف كيف حفظ القرآن، ولا يذكر كيف بدأه ولا كيف أعاده ، وإن كان يذكر من حياته في الكُتَّاب مواقف كثيرة ، منها ما يضحكه الآن ، ومنها ما يحزنه : يذكر أوقاتاً كان يذهب فها إلى الكتَّاب محمولًا على كتف أحد أخويه ؛ لأن الكُتَّاب كان بعيداً ، ولأنه كان أضعف من أن يقطع ماشيًا تلك المسافة . ثم يذكر متى بدأ يسعى إلى الكَتَّابِ . ويرى نفسه في ضعى يوم جالساً على الأرض بين يدى « سيدنا » ومن حوله طائفة من النعال ، كان يعبث بعضها ، وهو يذكر ما كان قد ألصق بها من الرقع . وكان «سيدنا » جالساً على دكة من الخشب صغيرة ليست بالعالية ولا بالمنخفضة ، قد وُضعت على يمين الداخل من باب الكتَّاب ، بحيث يمركل داخل « بسيدنا » . وكان « سيدنا » قد تعوَّد متى دخل الكُتَّابِ أَن يُخلَعُ عَبَاءَته . أو بعبارة أدق « دِفْيَّتَهُ »



ويلفهًا لفًّا يجعلها في شكل المخدة ، ويضعها عن يمينه ،ثم يخلع نعله ويتربع على ذكته ، ويشعل سيجارته ، ويبدأ في نداء الأسماء. وكان «سيدنا » لا يُعنى نعليه إلا إذا لم يجد من ذلك بدًّا : كان برقعهما من البين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت . وكان إذا أخلت به إحدى نعليه دعا أحد صبيان الكتَّاب وأخذ النعل بيده وقال له: تذهب إلى « الحزيّن » وهو هنا قريب، فتقول له: « يقول لك سيدنا إن هذه النعل في حاجة إلى لوزة من الناحية اليمني ». انظر! أترى ؟ هنا حيث أضع أصبعي! فيقول لك «الحزين»: « نعم سأضع لك هذه اللوزة». فتقول له: " يقول لك سيدنا يجب أن تتخير الجلدُ متيناً غليظاً جديداً ، وأن تحسن الرقع بحيث لا يظهر ، أو بحيث لا يكاد يظهر» ، فيقول لك: «نعم سأفعل هذا». فتقول له: «ويقول لك سيدنا: إنه عميلك منذ زمن طويل، فاستوص بالأجر خيراً ». ومهما يقلُ لك فلا تقبل منه أكثر من قرش، ثم عد إلىَّ مسافة ما أنمض عيني ثم أفتحها . وينطلق الصبيّ ويلهو عنه سيدنا، ثم يعود وقد أغمض سيدنا عينه وفتحها مرة ومرةومرات.

على أن الرجل كان بستطيع أن يغمض عينه ويفتحها دون أن يرى أو يكاديرى شيئاً ؛ فقد كان ضريراً إلا بصيصاً ضئيلا جدًا من النور في إحدى عينيه ، عثل له الأشباح دون أن يمكنه أن يتميزها . وكان الرجل سميداً بهذا البصيص الضئيل . . وكان بخدع نفسه ويظن أنه من البصرين . . . ولكن ذلك لم يكن يمنعه من أن يعتمد في طريقه إلى الكتّاب وإلى البيت على اثنين من تلاميذه ، يسط ذراعيه على كتف وإلى البيت على اثنين من تلاميذه ، يسط ذراعيه على كتف كل واحد منهما ، ويمشى الثلاثة في الطريق هكذا ! قد أخذوها على المارة ، حتى إنهم لينتحون لهم عنها .

وكان منظر سيدنا عبئا في طريقه إلى الكتّاب وإلى البيت صباحاً ومساء . كان ضخماً بادناً ، وكانت دفيته تزيد في ضخامته . وكان كما قدمنا يبسط ذراعيه على كتفي رفيقيه . وكانوا ثلاثتهم يمشون وإنهم ليضربون الأرض بأقدامهم ضرباً . وكان سيدنا يتخير من تلاميذه لهذه المهمة أنجبهم وأحسنهم صوتاً . ذلك أنه كان يُحِبُ الفناء ، وكان يحُبُ الفناء ، وكان يحبُ الفناء ، وكان يحبُ الفناء ، وكان يحبُ الفريق لهذا الدرس .

فكان يغنِّي ويأخذ رفيقيه بمصاحبته حينا ، والاستماع له حينًا آخر ، أو يأخذ واحداً منهما بالغناء على أن يصاحبه هو والرفيق الآخر . وكان سيدُنا لا يغنِّي بصوته ولسانه وحدها، وإنما يغنّي برأسه وبدنه أيضاً ؛ فكان رأسه مهبط ويصعد، وكان رأسُه يلتفت يمينًا وشمالًا . وكان سيدنا يغني يبديه أيضاً ؛ فكان يُوقع الأنغام على صدر رفيقيه بأصابعه. وكان سيدنا يعجبه « الدّور » أحيانًا ، وبرى أن المشي لا يلائمه فيقف حتى يتمه . وأبدع من هذا كله أن سيدنا كان برى صوته جميلاً . وما يظن صاحبنا أن الله خلق صوتاً أقبح من صوته . وما قرأ صاحبنا قول الله عز وجل : « إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» إلّا ذكر سيدُنا وهو يُوقِع أبياتًا من «البردة» في طريقه إلى الجامع منطلقاً لصلاة الظهر أو في طريقه إلى البيت منصرفًا من الكتَّاب.

يرى صاحبنا نفسه ، كما قدمنا ، جالسًا على الأرض يعبث بالنعال من حوله ، وسيدنا يقرئه سورة الرحمن ، ولكنه لا يذكر أكان يقرؤها بادئًا أم معيداً . وكاً نه يرى نفسه مرة أخرى جالسًا لاعلى الأرض ولا بين النعال ، بل عن يمين سيدنا على دكة أخرى طويلة ، وسيدنا يقرئه : « أَتَأْمرُ ون النَّاس بالبر وَ تَنْسَوْن أَ نَفسكُم وأَنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ٥ . وأكبر ظنه أنه كان قد أتم القرآن بديرا وأخذ يعيده . وليس غريباً أن ينسى صاحبنا كيف حفظ القرآن؛ فقد أتم حفظه ولما يتم التاسعة من عمره. وهو يذكر في وضوح وجلاء ذلك اليوم الذي ختم فيه القرآن. ذلك أن سيدنا كان يتحدث إليه قبل هذا اليوم بأيام عن ختم القرآن، وعن أن أباه سيبتهج به ، وكان يضع لذلك شروطاً ويطالب بحقوقه . ألم يكن قدعلٌم قبل صاحبنا أربعة من إخوته ذهب واحد منهم إلى الأزهر ، والآخرون إلى المدارس ، وصاحبنا هو الخامس . . . فكم لسيدنا على الأسرة من حقوق! وحقوق سيدنا على الأسرة كانت تتمثل دائمًا طعامًا وشرابًا وثيابًا ومالاً. فأما الحقوق التيكان يقتضيها إذا ختم صاحبنا القرآن فعشوة دسمة قبل كل شيء ، ثم جبة وقفطان ، وزوج من الأحذية ، وطربوش مغربي، وطاقية من هذا القاش الذي تتخذمنه العائم،

وجنيه أحمر، لا يرضي بشيء دون ذلك . . . فإذا لم يؤدُّ إليه هذا كله فهو لا يُعرِّف الأسرة ، ولا يقبل منها شيئًا ، ولا صلة يينه وبينها ، وهو يقسم على ذلك بمحرجات الأيمان . وكان هذا اليومُ يومُ أربعاء، وكان سيدنا قد أنبأ في الصباح بأن صاحبنا سيختم القرآن في هذا اليوم. وأقبلوا في العصر ، يمشى سيدنا معتمداً على رفيقيه، ويمشى صاحبنا من ورائه يقوده يتيم من أيتام القرية . حتى إذا بلغوا البيت دفع سيدنا الباب دفعاً ، وصاح صيحته المعتادة: « ياستَّار » ، واتجه إلى المنظرة ، فإذا فها الشيخ قد انفلات من صلاة العصر وهو يقرأ شيئًا من الأدعية كعادته ، فاستقبلهم مبتسماً مطمئنًا ، وكان صوته هادئًا ، وكان صوت سيدنا عالياً ، وكان صاحبنا لا يقول شيئاً ، وكان اليتيم مبتهجاً . أجلس الشيخ سيدنًا ورفيقيه ، ووضع في يد اليتم قطعة من فضة ، ودعا الخادم وأمره أن يأخذ هذا اليتيم إلى حيث يصيب شيئاً من الطعام ، ومسح على رأس ابنه وقال : « فتح الله عليك ! انصرف إلى أمك ، وقل لها إن سيدنا هنا » . وكانت أمه قد سمعت صوت سيدنا ، وكانت قد أعدّت له

ما لا بدمنه في مثل هذا الوقت ، وهو كور ضخم طويل من السكر المذاب لا شيء عليه . أخرج إلى سيدنا هذا الكوز فعبه عبًّا ، وشرب رفيقاه كوبين من السَّكر المذاب أيضاً . ثم أُخْرِجِت القهوة فشربها سيدُنا مع الشيخ . وكان سيدنا يلحّ على الشيخ في أن يمتحن الصيّ فيما حفظ من القرآن ، وكان الشيخ يجيب : « دعه يلعب إنه صغير ١١ . ثم نهض سيدنا لينصرف ، فقال له الشيخ : « نصلي المغرب معًا إن شاء الله ». وكانت هذه هي الدعوة إلى العشاء. وما أحسب أنسيدنا نال شيئًا آخر أجرًا على ختم صاحبنا للقرآن ؛ فقد كان يعرف الأسرة منذ عشرين سنة ، وكان له فم اعادات غير مقطوعة ، وكانت الكلفة بينه وبينها مرفوعة ، وكان واثقاً أن الحظ إن أخطأه معها هذه المرة فلن يخطئه مرة أخرى .



منذهذا اليوم أصبح صبينا شيخًا وإن لم يتجاوز التاسعة لأنه حفظ القرآن ، ومن حفظ القرآن فهو شيخ مهما تكن سِنَّه . دعاه أنوه شيخًا ، ودعته أمه شيخًا ، وتعوِّد سيدنا أن يدعوه شيخًا أمام أنويه ، أو حين برضيعنه ، أو حين يريد أن يترضّاه لأمر من الأمور. فأما فما عدا ذلك فقد كان يدعوه باسمه ، وربما دعاه « بالواد » . وكان شيخنا الصبي قصيراً نحيفاً شاحباً زريّ الهيئة على نحومًا ، ليس له منوقار الشيوخ ولا من حسن طلعتهم حظ قليل أو كثير . وكان أبواه يكتفيان من تمجيده وتكبيره مهذا اللفظ الذي أضافاه إلىاسمه كبراً منهما وعجباً لاتلطفاً به ولا تحبباً إليه . أما هو فقد أعجبه هذا اللفظ في أول الأمر ، ولكنه كان ينتظر شيئًا آخر من مظاهر المكافأة والتشجيع . كان ينتظر أن يكون شيخًا حقًا، فيتخذ العمة ويلبس الجبة والقفطان ، وكان من العسير إقناءه

مقره

بأنه أصغر من أن يحمل العمة ، ومن أن يدخل فى القفطان ... وكيف السبيل إلى إقناعه بذلك وهو شيخ قد حفظ القرآن ! وكيف يكون من حفظ القرآن ! صغيراً ! هو إذاً مظلوم ... وأى ظلم أشد من أن يحال بينه وبين حقه فى العمة والجبة والقفطان ! ..

وما هي إلا أيام حتى سئم لقب الشيخ ، وكره أن يُدْعَى به ، وأحس أن الحياة مملوءة بالظلم والكذب ، وأن الإنسان يظلمه حتى أبوه ، وأن الأبوّة والأمومة لا تعصم الأب والأم من الكذب والعبث والحداع .

ثم لم يلبث شعوره هذا أن استحال إلى ازدراء للقب الشيخ ، وإحساس بما كان يملأ نفس أبيه وأمه من الغرور والعجب ، ثم لم يلبث أن نسى هذا كله فيما نسى من الأشياء على أنه في حقيقة الأمر لم يكن خليقاً أن يُدْعَى شيخاً ، وإنما كان خليقاً رغم حفظه للقرآن أن يذهب إلى الكتاب كما كان يذهب ، مهمل الهيئة ، على رأسه طاقيته التي تنظف يوماً في الأسبوع ، وفي رجليه حذاء يُجَدُّ مرة في السنة ،

ولايدعه حتى لا يحتمل شيئًا، فإذا تركه فليمش حافيًا أسبوعًا أوأسابيع حتى يأذن الله له بحذاء جديد . كان خليقًا مهذا كله لأن حفظه للقرآن لم يدم طويلًا . . . أكان وحده ملومًا في ذلك ؟ أم كان اللوم مشتركاً بينه وبين سيدنا ؟ الحق أن سيدنا أهمله حينًا وعُني بغيره من الذين لم يختموا القرآن . أهمله ليستريح ، وأهمله لأنه لم يتقاض أجراً على ختمه للقرآن . واستراح صاحبنا إلى هذا الإهال ، وأخذ يذهب إلى الكتّاب يقضى فيه طوال النهار في راحة مطلقة ، ولعب متصل ، ينتظر أن تنتهي السنة ويأتي أخوه الأزهري من القاهرة ، حتى إذا انتهت الإجازة وعاد إلى القاهرة ، استصحبه ليصبح شيخاً حقًّا ، وليجاور في الأزهر .

ومضى على هذا شهر وشهر وشهر ، يذهب صاحبنا إلى الكتّاب ويعود منه فى غير عمل ، وهو واثق بأنه قد حفظ القرآن ، أوسيدنا مطمئن إلى أنه حفظ القرآن ، إلى أن كان اليوم المشئوم . . . كان هذا اليوم مشئومًا حقّاً ، ذاق فيه صاحبنا لأول مرة مرارة الخزى والذلة والضعة وكره الحياة . عاد من

الكتَّاب عصر ذلك اليوم مطمئنًا راضيًا، ولم يكد يدخل الدار حتى دعاه أبوه بلقب الشيخ ، فأقبل عليه ومعه صديقان له . فتلقَّاه أبوه مبتهجاً ، وأجلسه في رفق ، وسأله أسئلة عادية ، ثم طلب إليه أن يقرأ « سورة الشعراء » . وما هي إلا أن وقع عليه هذا السؤال وقع الصاعقة . ففكر وقدّر، وتحفّز واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ، وسمَّى الله الرحمن الرحيم . ولكنه لم يذكر من سورة الشعراء إلا أنها إحدى سور ثلاث،أولها (طّسم)، فأخذ يردد (طّسم) مرة ومرة ومرة ، دون أن يستطيع الانتقال إلى ما بعدها . وفتح عليه أبوه بما يلي هذه الكلمة من سورة الشعراء، فلم يستطع أن يتقدّم خطوة. قال أبوه: فاقرأسورة النمل . فذكر أن أول سورة النمل ، كأول سورة الشعراء (طس) وأخذ يردد هذا اللفظ، وفتح عليه أبوه، فلم يستطع أن يتقدم خطوة أخرى . . . قال أبوه : فاقرأ سورة القصص ، فذكر أنها الثالثة ، وأخذ يردّد (طّسم) ولم يفتح عليه أبوه هذه المرة ، ولكنه قال له في هدوء: قم ؛ فقد كنت أحسب أنك حفظت القرآن ، فقام خجلاً يتصبب عرقاً. وأخذ الرجلان

يعتذران عنه بالخجل وصغر السن ، ولكنه مضى لايدرى أيلوم نفسه لأنه أهمله ، أم يلوم أباه لأنه أمتحنه . . ؟

ومهما یکن من شیء ، فقد أمسی هذا الیوم شرّ مساء ، ولم یظهر علی مائدة العشاء ، ولم یسأل عنه أبوه ، ودعته أمه فی إعراض إلی أن یتعشی معها ، فأبی . فانصرفت عنه و نام .

ولكن هذا المساء المنكر كان في جملته خيراً من الفد. ذهب إلى الكتاب، فإذا سيدنا يدعوه في جفوة: ماذا حصل بالأمس ؟ وكيف عجزت عن أن تقرأ سورة الشعراء ؟ وهل نسيتها حقاً ؟ أتلها على ! فأخذ صاحبنا يردد (طسم)... وكانت له مع سيدنا قصة كقصته مع أبيه . قال سيدنا : عوضني الله خيراً فيما أنفقت معك من وقت ، وما بذلت في تعليمك من جهد ؛ فقد نسيت القرآن ويجب أن تعيده . ولكن الذنب ليس عليك ولا على ، وإنما هو على ولكن الذنب ليس عليك ولا على ، وإنما هو على أييك ؛ فلو أنه أعطاني أجرى يوم ختمت القرآن ،

لبارك الله له في حفظك ، ولكنه منعنى حتى فمحا الله القرآن من صدرك .

ثم بدأ <sup>م</sup>يقرئه القرآن من أوله ، شأنه مع من لم يكن شيخاً ولا حافظاً .



وليس من شك في أنه حفظ القرآن بعد ذلك حفظاً جيداً في مدة قصيرة جدًا . فهو يذكر أنه عاد من الكتَّاب ذات يوم مع سيدنا ، وكان سيدنا في هذا اليوم حريصاً على أن يعود معه ، حتى إذا وصلوا إلى الدار عطف علم اسيدنا فدفع الباب فاندفع له ، وصاح صيحته المألوفة . يا سَتَار ! وكان الشيخ كعادته في المنظرة قد فرغ من صلاة العصر . فاما استقر سيدنا في مجلسه، قال للشيخ : « زعمت أن ابنك قد نسى القرآن، ولمتنى في ذلك لوماً شديداً، وأفسمتُ لك أنه لم ينس وإنما خُجل ، فكذَّ بنني وعبثت بلحيتي هذه . وقد جئتُ اليوم لتمتحن ابنك أمامي . وأنا أفسم : لئن ظهر أنه لا يحفظ القرآن لأحلقن لحيتي هذه ، ولأصبحن معرة الفقهاء عا رو في هذا البلد ». قال الشيخ : « هُوِّن عليك ! ومالك لاتقول : إنه نسى القرآن ثم أقرأته إياه مرة أخرى ؟ » قال : « أُقسم بالله ثلاثًا ما نسیه ولا أقرأته ، وإنما استمعت له القرآن ، فتلاه علی کالماء الجاری ، لم یقف ولم یتردّد » .

وكان صاحبنا يسمع هذا الحوار، وكان مقتنما أن أباه محق وأنسيدنا كاذب، ولكنه لم يقل شيئاً ولبث منتظراً الامتحان. وكان الامتحان عسيراً شاقا، ولكن صاحبنا كان في هذا اليوم نجيباً بارعا، لم يُسأل عن شيء إلا أجاب في غير تردّد وقرأ في إسراع، حتى كان الشيخ يقول له: «على مهلك فإن رع الكر في القرآن خطيئة». حتى إذا أتم الامتحان قال له أبوه: « فتح الله عليك! إذهب إلى أمك فقل لها إنك حفظت القرآن حقاً ». ذهب إلى أمه ولكنه لم يقل لها شيئاً ولم تسأله عنشيء. وخرج سيدنا في ذلك اليوم، ومعه جبة من الجوخ خلعها عليه الشيخ.



وأقبل سيدنا إلى الكتَّاب من الند مسرورًا مبتهجاً ، فدعا الشيخَ الصبي بلقب الشيخ هذه المرة قائلًا: أمَّا اليوم فأنت تستحق أن تُدْعَى شيخاً ؛ فقد رفعت رأسي وبيّضت وجهي وشرَّفت لحيتي أمس واضطر أبوك إلى أن يعطيني الجبة. ولقد كنتُ تتلو القرآنأمس كسلاسل الذهب، وكنتُ على النار عافة أن تزلِّ أو تنحرف ، وكنت أُحصِّنك بالحيّ القيوم الذي لا ينام؛ حتى انتهى هذا الامتحان . وأنا أُعفيك اليوم من القراءة ، ولكن أريد أن آخذ عليك عهداً , فعدْ في بأن تكون وفيًا. قال الصبي في استحياء: « لك على الوفاء ». قال سيدنا: فأعطني يدك. وأخذبيد الصبي. فما راع الصبي إلا شيء في يده غريب، ما أحس مثله قط، عريض يترجرج، ملؤه شعر تغور فيه الأصابع، ذلك أن سيدنا قد وضع يدالصبي على لحيته وقال: هذه لحيتي أسلمك إيّاها ، وأريد ألَّا تهينها ، فقل:

Lein

خجل شعر بنظرب « والله العظيم ثلاثًا ﴿ وحق القرآن المجيد لا أهينُها » . وأقسم الصي كما أراد سيدنا . حتى إذا فرغ من قسمه ، قال له سيدنا : كم في القرآن من جزء؟ قال : ثلاثون . قال سيدنًا : وكم نشتغل في الكتَّاب من يوم ؟ قال الصبي : خمسة أيام . قال سيدنا : فإذا أردت أن تقرأ القرآن مرة في كل أسبوع ، فَكُم تَقْرَأُ مِن جزء كُلُّ يُوم ؟ فَكُرُ الصِّي قَلَيلًا ثِم قَالَ : ستة أجزاء. قال سيدنا: فتُقسم لنتلون على العريف ستة أجزاء من القرآن في كل يوم من أيام العمل ، ولتكونز " هذه التلاوة أول ما تأتى به حين تصل إلى الكتَّاب. فإذا فرغت منها سفلا جناح عليك أن تلهو وتلعب ، على ألاّ تصرف الصبيان عن أعمالهم . . أعطى الصبي على نفسه هذا العهد . ودعا سيذنا العريف فأخذ عليه عهداً مثله ، ليسمعنَّ للصبي في كل يوم ستة أجزاء من القرآن! وأودعه شرفه، وكرامة لحيته، ومكانة الكتَّاب في البلد ، وقبل العريف الوديعة . وانتهى هذا المنظر وصبيان الكتَّاب ينظرون ويعجبون ..

من ذلك اليوم انقطعت صلة الصبي التعليمية « بسيدنا »، واتصلت بالعريف. ولم يكن العريفُ أقلَ غرابة من سيدنا: كان شابًّا طويلاً نحيفاً أسودُ فاحماً ، أبوه سوداني ، وأمه مُولدة ، وكان سيَّ الحظ ، لم يوفق في حياته خير ، جرَّب الأعمال كلها فلم يفلح في شيء منها . أرسله أبوه عند كثير من الصنّاع ليتعلم صنعة فلم يفلح. وحاول أن يجد له في معمل السكر شغل العامل أو الخفير أو البواب أو الخادم ، فلم يفلح في شيء من هذا . وكان أبوه ضيق الصدر به عقته ويزدريه ، يفصل ويؤثر عليه إخوته الذين يعملون جميعاً ويكسبون . وكان قد ذهب إلى الكتَّاب في صباه فتعلم القراءة والكتابة ، وحفظ سوراً من القرآن لم يلبث أن نسيها. فلما ضاقت به الحياة وضاق بها أقبل إلى سيدنا فشكا إليه أمره. قال له سيدنا: فتعال هنا فكن عريفاً ، عليك أن تعلُّم الصبيان القراءة

والكتابة، وتلاحظهم و تمنعهم من العبث، وتقوم مقامى متى غبت، وعلى أن أفرئهم القرآن وأحفظهم إيّاه. وعليك أن تفتح الكتّاب قبل أن تطلع الشمس، وتشرف على تنظيفه قبل أن يحضر الصبيان. وعليك أن تغلق الكتّاب متى صليت العصر، وتأخذ مفتاحه. وعليك مع هذا كله أن تكون يدى اليمنى، ولك ربع ما يأتى به الكتّاب من نقد، تقتضى يدى اليمنى، ولك ربع ما يأتى به الكتّاب من نقد، تقتضى ذلك فى كل أسبوع أو فى كل شهر. وتم هذا العقد بين الرجلين وقرآ عليه الفاتحة، وبدأ العريف عمله.

وكان العريف يُبغض سيدنا بغضاً شديداً ويزدريه ، ولكنه يصانعه . وكان سيدنا يكره العريف كرهاً عنيفاً ويحتقره ، ولكنه يتملقه .

فأما العريف فكان يكره سيدنا ؛ لأنه أثر غشاش كذاب، يخفى عليه بعض موارد الكتاب، ويستأثر بخير ما يحمل الصبيان معهم من طعام. ويردريه ؛ لأنه كان ضريراً يتكلف الإبصار، وكان قبيح الصوت يتكلف حسن الصوت. وأما سيدنافكان يكره العريف ؛ لأنه مكار داهية، ولأنه يخفى عليه

كثيراً مما ينبغى أن يعلمه ، ولأنه سارق ، يسرق مايوضع بين يديهما من الطعام وقت الغداء ويختلس أطايبه ، ولأنه يأتمر مع كبار الصبيان فى الكتّاب ، ويعبث معهم على غفلة منه ، فإذا صُليّت العصرو أُغلق الكتّاب كان يينه و بينهم مو اعيد هناك عند شجر التوت ، أو عند « القنطرة » أو فى « معمل السكر » . ومن غريب الأمر أن الرجلين كانا صادقين مصيبين ، وأنهما كانامضطرين إلى أن يتعاونا على كره ومضض : أحدها وأنهما كانامضطرين إلى أن يتعاونا على كره ومضض : أحدها معتاج إلى من يدبر له أمور الكتّاب .

اتصل صبينا بالعريف، وأخذ يتلو القرآن بين يديه، ستة أجزاء في كل يوم. ولكن ذلك لم يستمر ثلاثة أيام، ضاق الصبي بهذه التلاوة منذ اليوم الأول، وضاق العريف بها منذ اليوم الثاني، وتكاشفا بهذا الضيق في اليوم الثالث واتفقا منذ اليوم الرابع على أن يتلو الصبي في سره، ستة أجزاء بين منذ اليوم الرابع على أن يتلو الصبي في سره، ستة أجزاء بين يدى العريف، حتى إذا أحس اضطراباً، أو غاب عنه لفظ، سأل عنه العريف. وأخذ الصبي يأتى في كل يوم فيسلم على سأل عنه العريف. وأخذ الصبي يأتى في كل يوم فيسلم على

العريف، ويجلس على الأرض بين يديه، ويحرك شفتيه متمتماً كا أنه يقرأ القرآن، ويسأل العريف من حين إلى حين عن كلة، فيجيبه مرة ويتثاقل عنه مرة أخرى. ويأتى سيدنا في كل يوم قبيل الظهر ؛ فإذا سلم وجلس ، كان أول عمل يأتيه أن يدعو الصى فيسأله : أقرأت ؟

– نعم .

- من أين إلى أين ؟

وكان الصبى يجيب: من البقرة إلى « لتجدن » في يوم السبت ، ومن « لتجدن » إلى « وما أبرئ » في يوم الأحد . . وكذلك قسم القرآن ستة أفسام اصطلح عليها الفقهاء ، وخص لكل يوم من الأيام الخسة ، قسما من هذه الأقسام يخبر به سيدنا متى سأله .

ولكن العريف لم يكن ليكتنى بهذا الاتفاق الذي يريحه ويريح الصبى ، وإنما كان يطمع فى أن يستفيد من موقف الصبى بين يديه ، وكان ينذر الصبى من حين إلى حين ، بأنه سيخبر سيدنا ، أنه قد وجد بعض السور « متعتعة ، عند الصبى ، « سورة هود » ، أو « سورة الأنبياء » ، أو « سورة المنبياء » ، أو « سورة سورة »

الأحزاب » . وإذ كان القرآن كله « متعتماً » (سمَّ الحفظ) عند الصيى، لأنه أهمل قراءته منذ أشهر ، فقد كان يكره أن يمتحنه سيدنا، ويشتري صمت العريف بكل شيء. وكم دفع إلى العريف ما كان يملاً جيبه من خبز ، أو فطير ، أو تمر . . . وكم دفع إليه هذا القرش الذي كان يعطيه إياه أنوه من حين إلى حين، والذي كان بريد أن يشتري به أقراص النَّمناع . وكم احتال على أمه ، ليأخذ منها قطعة صنحمة من السكر ، حتى إذا وصل إلى الكتَّاب دفعها إلى العريف، وإنه ليشتهما كلها أو بعضها ، فيأخذها العريف ويدعو بالماء يغمس فيه السكر ، ثم عصه مصًّا شديداً ، ثم يزدرد السكر وقد ذاب أو كاد ... وكم نزل عن طعامه الذي كان يحمل إليه من البيت ظهر كل يوم، وإنه لشديد الجوع، ليأكل العريف مكانه؛ لئلا يخبر سيدنا بأن القرآن عنده « متعتع » . . .

على أن هذه الصلات المستمرة لم تلبث أن ضمنت له مودة العريف؛ فقد اتخذه العريف صديقاً ، وأخذ يستصحبه إلى الجامع بعد الغداء ليصلى معه الظهر ، ثم أخذ يعتمد غليه ،

ويثق به ، ويطلب إليه أن يقرئ القرآن بعض الصبيان ، أو يسمعه من بعض الذين أخذوا يعيدون ويحفظون. وهنا كان صاحبنا يسلك مع تلاميذه مسلك العريف معه بالدقة: كان يجلس الصبيان بين يديه ، ويأخذهم بالثلاوة ثم يتشاغل عنهم بالحديث مع أترابه، حتى إذا فرع من حديثه، التفت إليهم، فإذا آنس منهم عبثًا أو إبطاءً أو اضطرابًا، فالنذير، ثم الشتم، ثم الضرب، ثم إخبار العريف. والحق أنه لم يكن أحسن حفظاً للقرآن من تلاميذه ، ولكن العريف قد اتخذ معه هذه الخطة ، فيجب أن يكون هو عريفًا حقًّا . وإذا كان العريف لا يشتمه ولا يضربه ، ولا يرفع أمره إلى سيدنا ، فذلك لأنه يدفع عن ذلك كله غالياً. وقد فهم الصبيان هذا فأخذوا يدفعون له الثمن غالياً أيضاً ، وأخذ هو يسترد بالرشوة ماكان يدفع إلى العريف. على أن رشوته كانت متنوعة؛ فلم يكن محرومًا في بيته؛ ولم يكن في حاجة إلى الخبز ولا إلى التمر ولا إلى السكر؛ ولم يكن يستطيع أن يقبل « الفلوس ». وماذاً يصنعُ بالفاوس وهولا يستطيع أن ينفقها وحده ؟ فهو إن

معدم مندن

قبلها دل على نفسه وافتضح أمره؛ وإذاً فقد كان عسيراً ، وكان إرضاؤه شاقا . وكان الصبيان يتفننون فى إرضائه ، فيشترون له أقراص النعناع و « السكر النبات » و « اللب » و « الفول السودانى » ، وكان يتفضل بكثير من ذلك على العريف .

ولكن لوناً من الرشوة خاصًا كان يعجبه ويفتنه، ويشجعه على أن مهمل واجبه أشنع إهمال، وهذا اللون هو القصص والحكايات والكتب. فإذا استطاع الصبي أن يقص عليه أُحدوثة ، أو يشتري له كتابًا من هذا الرجل الذي يتنقل بالكتب في قرى الريف، أو يتلو عليه فصلًا من قصة « الزبر سالم » أو « أبي زيد » ، فهو واثق بما شاء من رضاه ورفقه ومحاباته . وكان أمهر تلاميذه في هذا ، صبية مكفوفة البصر، يقال لها نفيسة. أرسلها أهلها إلى الكتَّاب لتحفظ القرآن فحفظته ، وأتقنت حفظه ، ووكلها سيدنا إلى العريف ، ووكلها العريف إلى صاحبناً ، وأخذ صاحبنا يسلك معها مسلك العريف معه وكان أهل هذه الفتاة أغنياء ، ولكنهم من المُحْدَثين . كان أبوها حَمَّاراً ثم أصبح تاجراً مثرياً ، وكان ينفق على أهله من غير حساب ، ويسبغ عليهم سعة غريبة من العيش . فلم تكن تنقطع الفلوس من يد نفيسة . وكانت أقدر الصبيان على تخير الرِّشا ، ثم كانت أحفظهم للقصص ، وأقدره على الاختراع ، وأحفظهم لألوان الغناء المفرح ، و « التعديد » المبكى ، وكانت تحسن الغناء والتعديد معاً . وكانت غريبة الأطوار ، في عقلها شيء من الاضطراب ، وكانت تلهي صاحبنا أكثر وقته بحديثها وتعديدها، وأقاصيصها وألوان رشوتها . وبينها كان صاحبنا يرشو ويرتشى ، ويخدع وأكون رشوتها . وبينها كان صاحبنا يرشو ويرتشى ، ويخدع ويُخدع ، كان القرآن يمحى من صدره آية آية ، وسورة سورة ، وياله من يوم ! . . .



كان يوم الأربعاء ، وكان صاحبنا قد قضاه فرحًا مسروراً . زعم لسيدنا في أول النهار أنه قد أثم الختمة ، ثم فرغ بعد ذلك لاستماع القصص والأحاديث ، وعبث آخر النهار .

فلما انصرف من الكتّاب لم يذهب إلى البيت ، وإغا ذهب مع جماعة من أصحابه إلى الجامع ليصلى العصر . وكان يحب الذهاب إلى الجامع، والصعود في المنارة ، والاشتراك مع المؤذن في التسليم ( وهو النداء الذي يلى الأذان الشرعى ) .

ذهب في ذلك اليوم وصعد في المنارة ، واشترك في الأذان وصلى. وأراد أن يعود إلى البيت ، ولكنه افتقد نعله فلم يجدها . كان قد وضعها إلى جانب المنارة ، فلما فرغ من الصلاة ذهب يلتمسها فإذا هي قد سُرقت . أحزنه ذلك بعض الشيء ، ولكنه كان فرعًا مبتهجًا هذا اليوم ، فلم يجزع ولم يقدّر للأمر عاقبة ، وعاد إلى البيت حافيًا . وما كان أبعد المسافة بين البيت

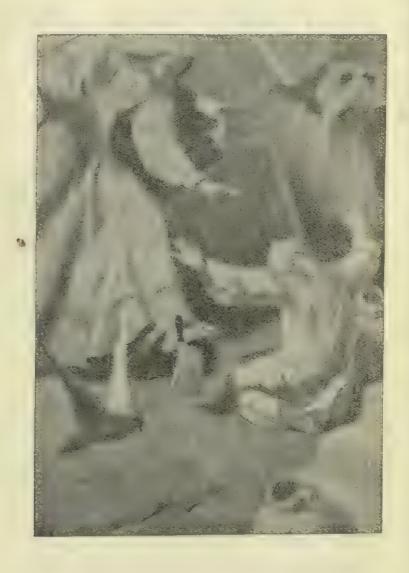

والجامع ! ولكن ذلك لم يرُعْه ، فكثيراً ما مشي حافياً . دخل البيت ، وإذا الشيخ في المنظرة كعادته يدعوه : وأين نعلاك؟ فيجيب: نسيتهما في الكتَّاب. فلا يحفل الشيخ بهذا الجواب، ثم يهمل الصبي حيناً ريثما يدخل فيتحدث إلى أمه وإخوته قليلاً ، ويأكل كسرة من الخبز كان من عادته أن يأكلها متى عاد من الكتَّاب. ثم يدعوه « الشيخ ، فيسرع إلى إجابته . فإذا استقر به مكانه ، قال له أبوه : ماذا تلوت اليوم من القرآن ؟ فيجيب : ختمته وتلوت الأجزاء الستة الأخيرة . قال الشيخ : وما زلت تحفظه حفظاً جيداً ؟ قال نعم . قال الشيخ : فاقرأ لى سورة سبأ . وكان صاحبنا قد نسي سورة سبأ ، كما نسى غيرها من السور ، فلم يفتح الله عليه بحرف . قال الشيخ : فافرأ سورة فاطر ، فلم يفتح الله عليه بحرف . قال الشيخ في هدوء وسخرية : وقد زعمت أنك ما زلت تحفظ القرآن ! فاقرأ سورة يُس . ففتح الله عليه بالآيات الأولى من هذه السورة ، ولكن لسانه لم يلبث أن انعقد ، وريقه لم يلبث أن جف ، وأخذته رعدة منكرة تصب

على أثرها فى وجهه عرق بارد . قال الشيخ فى هدوء : قم واجتهد فى أن تنسى نعليك كل يوم ، فما أرى إلا أنك أضعتهما كما أضعت القرآن ، ولكن لى مع سيدك شأناً آخر .

خرج صاحبنا من النظرة منكس الرأس مضطرباً يتعثر، ومضى في طريقه حتى وصل إلى الكرار - والكرار حجرة في البيت كانت تدخر فيها ألوان من الطعام ، وكان بربي فيها الحمام، وكانت في زاوية من زواياها القرمة، وهي قطعة صخمة عريضة من الخشب كأنها جذع شجرة ، كانت أمه تقطع عليها اللحم. وكانت تدع على هذه القرمة طائفة من السكاكين ؟ منها الطويل، ومنها القصير، ومنها الثقيل، ومنها الخفيف -مضى صاحبنا حتى وصل إلى الكرار ، وانعطف إلى الزاوية التي فمها القرمة ، وأهوى إلى الساطور ، وهو أغلظ ما كان عليها من سكين وأحدّه وأثقله، فأخذه بيمناه وأهوى به إلى قفاه ضرباً ! ثم صاح ، وسقط الساطور من يديه ، وأسرعت أمه إليه ، وكانت قريبة منه لم تحفل به حيناً مرتبها ،

فإذا هو واقف يضطرب والدم يسيل من قفاه ، والساطور ملق إلى جانبه . . . وما أسرع ما ألقت أمه نظرة إلى الجرح ! وما أسرع ما عرفت أنه ليس شيئاً ! وما هى إلا أن انهالت عليه شتماً وتأنيباً ، ثم جذبته من إحدى يديه حتى انتهت به إلى زاوية من زوايا المطبخ ، فألقته فيها إلقاء وانصرفت إلى عملها . ولبث صاحبنا في مكانه لا يتحرك ولا يتكلم ، ولا يبكى ولا يفكر كأنه لاشيء وإخوته وأخواته من حوله يضطربون ويلعبون ، لا يحفلون به ولا يلتفت إليهم .

وقر بت المغرب ، وإذا هو يدعى ليجيب أباه ، فحرج خزيان متعثراً حتى انتهى إلى المنظرة . فلم يسأله أبوه عن شيء ، وإغا ابتدره سيدنا بهذا السؤال : ألم تقرأ على اليوم الأجزاء الستة من القرآن ؟ قال : بلي . قال : ألم تقرأ على أمس سورة سبأ ؟ قال : بلي . قال : فما بالك لم تستطع أن تقرأها اليوم ؟ فلم يجب . قال سيدنا : فاقرأ سورة سبأ ، فلم يفتح الله عليه منها بحرف . قال أبوه فاقرأ السجدة . فلم يحسن شيئاً هنا اشتد نخضب الشيخ ، ولكن على سيدنا لا على الصبى . قال : وإذاً فهو غضب الشيخ ، ولكن على سيدنا لا على الصبى . قال : وإذاً فهو

يذهبُ إلى الكتَّاب لا ليقرأ ولا ليحفظ، ولا لتُعْنَى به أو تلتفت إليه، وإنما هو لعب وعبث! ولقد عاد اليوم حافيًا، وزعم أنه نسى نعليه في الكتَّاب... وما أظن عنايتك بحفظه للقرآن، إلا كعنايتك بمشيه حافيًا أو ناعلًا....

قال سيدنا : أقسم بالله العظيم ثلاثًا ما أهملته يوماً. ولولا أنى خرجت اليوم من الكتَّاب قبل انصراف الصبيان، لما رجع حافيًا . وإنه ليقرأ على القرآن مرة في كل أسبوع : ستة أجزاء في كل يوم ، أسمعها منه متى وصلت في الصباح . قال الشيخ: لا أصدِّق من هذا شيئًا . قال سيدنا: امر أتى طالق ثلاثًا مَا كَذَبتك قط، وما أنا بكاذب الآن، وإنى لأسمع له القرآن مرة في كل أسبوع . قال الشيخ : لا أصدِّق . قال سيدنا : أَفْتَظَنْ أَنْ مَا تَدْفَعُ إِلَى ۚ فِي كُلِّ شَهْرِ أَحْبِ إِلَى ۚ مِنْ امْرَأَتِي ؟ أَمْ تظن أني في سبيل ما تدفع إلى أستحل الحرام، وأعيش مع امرأة طلقتها ثلاثا بين يديك؟ قال الشيخ : ذلك شيء لأشأن لى به ، ولكن هذا الصيّ لن يذهب إلى الكتَّاب منذغد. ثم نهض فانصرف، ونهض سيدنا فانصرف كئيباً مخزوناً. وظل صاحبنا في مكانه لا يفكر في القرآن ولا فيما كان، وإنما يفكر في مقدرة سيدنا على الكذب، وفي هذا الطلاق المثلّث الذي ألقاه كما يلقي سيجارته متى فرغ من تدخينها!!!

ولم يظهر الصبى فى هذه الليلة على المائدة. ومكث ثلاثة أيام يتجنب مجلس أبيه ويتجنب المائدة. حتى إذا كان اليوم الرابع دخل أبوه عليه فى المطبخ حيث كان يحب أن ينزوى إلى جَانب الفرن ؛ فما زال يكلمه فى دعابة وعطف ورفق ، حتى أنس الصبى إليه ، وانطلق وجهه بعد عبوسه ، وأخذه أبوه بيده فأجلسه مكانه من المائدة ، وعُني به أثناء الغداء عناية خاصة . حتى إذا فرغ الصبى من طعامه ونهض لينصرف ، قال أبوه هذه الجملة فى مزاح قاس لم ينسه قط ، لأنه أضحك منه إخوته جميعاً ، ولأنهم حفظوها له ، وأخذوا يغيظونه بها من حين إلى حين – قال له : « أحفظت القرآن ؟ »



وانقطع الصبي عن الكتَّاب، وانقطع سيدنا عن البيت، والتمس الشيخ فقيها آخر يختلف إلى البيت في كل يوم ؛ فيتلو فيه سورة من القرآن مكان سيدنا . ويقرئ الصبي ساعة أو ساعتين. وظل الصبي حرًّا يعبث ويلعب في البيت متى انصرف عنه الفقيه الجديد . حتى إذا كان العصر أقبل عليه أصحابه ورفاقه مُنْصَرَفهم من الكتَّاب، فيقصُّون عليه ما كان في الكتَّاب، وهو يلهو بذلك، ويعبث مهم وبكتَّامهم، وبسيدنا وبالعريف. وكان قد خيِّل إليه أن الأمر قد انبتَّ بینه و بین الکتّاب ومن فیه ، فلن یعود إلیه ، ولن یری الفقيه ولا العريف. فأطلق اسانه في الرجلين إطلاقاً شنيماً ، وأخذ يظهر من عيوبهما وسيئاتهما ماكان يخفيه، وأخذ يلعنهما أمام الصبيان ويصفهما بالكذب والسرقة والطمع. ويتحدث عنهما بأشياء منكرة ، كان يجد في التحدث مها شفاء لنفسه ، ولذة لهؤلاء الصبيان. وما له لا يطلق لسانه في الرجلين ، وليس بينه وبين السفر إلى القاهرة إلاَّ شهر واحد؟ فسيعود أخوه الأزهرى من القاهرة بعد أيام ؛ حتى إذا قضى إجازته استصحبه إلى الأزهر ، حيث يصبح مجاوراً ، وحيث تنقطع عنه أخبار الفقيه والعريف .

الحق أنه كان سعيداً في هذه الأيام ، كان يشعر بشيء من التفوق على رفاقه وأترابه ؛ فهو لا يذهب إلى الكتّاب كما يذهبون ، وإنما يسعى إليه الفقيه سعياً . وسيسافر إلى القاهرة حيث الأزهر ، وحيث « سيدنا الحسين » وحيث « السيدة زينب » وغيرهما من الأولياء . وما كانت القاهرة عنده شيئاً آخر ، إنما كانت مستقر الأزهر ، ومشاهد الأولياء والصالحين .

ولكن هذه السعادة لم تدم إلا ريثما يعقبها شقاء شنيع ؛ ذلك أن سيدنا لم يطق صبراً على هذه القطيعة ، ولم يستطع أن يحتمل انتصار الشيخ عبد الجواد عليه ، فأخذ يتوسل بفلان وفلان إلى الشيخ ، وما هي إلا أن لانت قناة الشيخ ،

وأمر الصبى بالعودة إلى الكتاب متى أصبح . . عاد كارها مقدِّرًا ما سيلقاه من سيدنا وهو يقرئه القرآن للمرة الثالثة . ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد ، فقد كان الصبيان ينقلون إلى الفقيه والعريف كل ما يسمعون من صاحبهم . ولله أوقات الغداء طوال هذا الأسبوع! وما كان سيدنا ينال به الصبى من لوم! وما كان العريف يعيد عليه من ألفاظه ، تلك التى كان يطلق بها لسانه مقدِّرًا أنه لن يرى الرجلين!

في هذا الأسبوع تعلم الصبى الاحتياط في اللفظ، وتعلم أن من الخطل والحمق الاطمئنان إلى وعيد الرجال، وما يأخذون أنفسهم به من عهد . ألم يكن الشيخ قد أقسم لا يعود الصبى إلى الكتّاب أبداً وها هو ذا قد عاد ؟ وأيّ فرق بين الشيخ يقسم ويحنث ، وبين سيدنا يرسل الطلاق والأيمان إرسالاً لم بو وهو يعلم أنه كاذب؟ وهؤلاء الصبيان يتحدثون إليه ، فيشتمون له الفقيه والعريف ، ويغرونه بشتمهما ، حتى إذا ظفروا منه بذلك ، تقربوا به إلى الرجلين ، وابتغوا به إليهما الوسيلة . وهذه أمّه تضحك منه ، وتغرى به سيدنا حين أقبل يتحدث إليها أمّة تضحك منه ، وتغرى به سيدنا حين أقبل يتحدث إليها

بما نقل إليه الصبيان . وهؤلاء إخوته يشمتون به ، ويعيدون عليه مقالة سيدنا من حين إلى حين ، يغيظونه ويثيرون سخطه . ولكنه كان يحتمل هذا كله في صبر وجلد . وما له لا يصبر ولا يتجلد ، وليس بينه وبين فراق هذه البيئة كلها إلا شهر أو بعض شهر !



ولكن الشهر مضى، ورجع الأزهرى إلى القاهرة، وظل صاحبنا حيث هو كما هو، لم يسافر إلى الأزهر، ولم يتخذ العمة، ولم يدخل في جبة أو قفطان . .

كان لا يزال صغيراً، ولم يكن من اليسير إرساله إلى القاهرة، ولم يكن أخوه يحب أن يحتمله، فأشار بأن يبقى حيث هو سنة أخرى، فبقى ولم يحفل أحد برضاه أو غضبه.

على أن حياته تغيرت بعض الشيء؛ فقد أشار أخوه الأزهرى بأن يقضى هذه السنة فى الاستعداد للأزهر، ودفع إليه كتابين يحفظ أحدها جملة، ويستظهر من الآخر صعفاً مختلفة.

فأما الكتاب الذي لم يكن بدّ من حفظه كله فألفية ابن مالك. وأما الكتاب الآخر فجموع المتون. وأوصى الأزهرى قبل سفره بأن يبدأ بحفظ الألفية ، حتى إذا فرغ منها وأتقنها

إتقانًا ، حفظ من الكتاب الآخر أشياء غريبة ، بعضها يسمى الجوهرة ، وبعضها يسمى الخريدة ، وبعضها يسمى السراجية ، وبعضها يسمى الرحبية ، وبعضها يسمى لامية الأفعال. وكانت هذه الأسماء تقع من نفس الصبي مواقع تيه وإعجاب؛ لأنه لا يفهم لها معنى ، ولأنه يقدِّر أنها تدل على العلم ، ولأنه يعلم أن أخاه الأزهري قد حفظها وفهمها فأصبح عالمًا وظفر بهذه المكانة المتازة في نفس أبويه وإخوته وأهل القرية جميعًا. ألم يكونوا جميعًا يتحدثون بعودته قبل أن يعود بشهر، حتى إذا جاء أقبلوا إليه فرحين مبتهجين متلطفين؟! ألم يكن الشيخ يشرب كلامه شرباً ، ويعيده على الناس في إعجاب وغُار؟! أَلَمْ يَكُن أَهُلَ القرية يتوسلون إليه أَن يقرأ لهم درساً في التوحيد أو الفقه ؟! وماذا عسى أن يكون التوحيد ؟ وماذا عسى أن يكون الفقه ؟ ثم ألم يكن الشيخ يتوسل إليه ، ملحًا مستعطفاً مسرفاً في الوعد ، باذلاً ما استطاع وما لم يستطع من الأماني، لينقي على الناس خطبة الجمعة ؟! ثم هذا اليوم المشهود يوم مولد النبي ، ماذا لتي الأزهري من إكرام وحفاوة ، ومن



51(0)

تجلة وإكبار؟ كانوا قد اشتروا له قفطانًا جديداً ، وجبة جديدة ، وطربوشاً جديداً ، و « مركوباً » جديداً . وكانوا يتحدثون مهذا اليوم وما سيكون فيه قبل أن يظلُّهم بأيام . حتى إذا أقبل هذا اليوم وانتصف، أسرعت الأسرة إلى طعامها فلم تصب منه إلا قليلاً ، ولبس الفتي الأزهري ثيابه الجديدة ، واتخذ في هـ ذا اليوم عمامة خضراء، وألقي على كتفيه شالاً من الكشمير، وأمه تدعو وتتلو التعاويذ، وأبوه يخرج ويدخل جذلان مصطربًا . حتى إِذا تم للفتي من زيِّه وهيئته ما كان يريد، خرج فإذا فرس ينتظره بالباب، وإذا رجال يحملونه فيضعونه على السرج، وإذا قوم يكتنفونه من يمين ومن شمال، وآخرون يسعون بين يديه ، وآخرون يمشون منخلفه ، وإذا البنادق تطلق في الفضاء، وإذا النساء يزغردن منكل ناحية، وإذا الجو يتأرَّج بعرف البخور، وإذا الأصوات ترتفع متغنية عدح النبي، وإذا هذا الحفل كله يتحرك في بطء وكا نما تتحرك معه الأرض وما عليها من دور . كل ذلك لأن هــذا الفتي الأزهري قد اتُّخِذ فيهذا اليوم خليفة، فهو يُطاف به في المدينة

وما حولها من القرى فى هذا المهرجان الباهر . وما باله اتّخذ خليفة دون غيره من الشبان ؟ لأنه أزهرى قد قرأ العلم وحفظ الألفية والجوهرة والخريدة ! فلم لا يبتهج الصبى حين يرى أن سيقرأ من العلم ما قرأ أخوه ، وأن سيمتاز من رفاقه وأترابه بحفظ الألفية والجوهرة والخريدة !

وكم كان فرحاً مختالاً حين غدا إلى الكتّاب يوم السبت، وفي يده نسخة من «الألفية»! لقد رفعته هذه النسخة درجات، وإن كانت هذه النسخة صنيلة قذرة سيئة الجلد، ولكنها على صاّلتها وقذارتها ، كانت تعدل عنده خمسين مصحفاً من هذه المصاحف التي كان يحملها أترابه.

المصحف! لقد حفظ ما فيه فما أفاد من حفظه شيئاً. وكثير من الشبان يحفظونه فلا يحفل بهم أحد، ولا ينتخبون خلفاء يوم المولد النبوى ...

ولكن الألفية ! . . وما أدراك ما الألفية ؟ وحسبك أن سيدنا لا يحفظ منها حرفاً . وحسبك أن العريف لا يحسن

أن يقرأ الأبيات الأولى منها . والألفية شعر ، وليس فى المصحف شعر .

الحق أنه ابتهج بهذا البيت:

قال محمد هو ابن مالك ﴿ أحمد ربى الله خير مالك ابتهاجاً لم يشعر بشيء مثله أمام أي سورة من سور القرآن.



وكيف لا يبتهج وقد أحسَّ منذ اليوم الأوَّل أنه ارتفع درجات ؛ فأصبح ه سيدنا ، لا يستطيع أن يشرف على حفظه للالفية ولا أن يقرئه إيّاها ، بل ضاق الكتَّاب كله بالألفية ، وَكُلُّفُ الصِّيُّ أَنْ يَذَهِبُ فِي كُلُّ يُومُ إِلَى الْمُحَكَّمَةُ الشَّرِعِيةُ ؛ ليقرأ على القاضي ما يريد أن يحفظه من الألفية . القاضي عالم من علماء الأزهر ، أكبر من أخيه الأزهري ، وإن كان أبوه لا يؤمن بذلك ، ولا يرى أن القاضي يكافئ ابنه . هو على كل حال عالم من علماء الأزهر ، وهو قاضي الشرع ( بقاف ضخمة وراء مفخمة ) وهو في الحكمة لا في الكتَّاب. وهو يجلس على دكة مرتفعة ، وقد وضعت علمها الطنافس والوسائد ، لا تقاس إلها دكة سيدنا ، وليسحولها نعال مرقعة ، وعلى بابه رجلان يقومان مقام الحاجب ، ويسميهما الناس هذا الاسم البديع ، الذي لم يكن يخلو من هيبة : « الرّسل » .

نم !كان يجب على الصبى أن يذهب إلى المحكمة فى كل صباح ، فيقرأ على القاضى باباً من أبواب الألفية . وكم كان القاضى يحسن القراءة ! وكم كان يملأ فمه بالقاف والراء ! وكم كان صوته يتهدج بقول ابن مالك :

كلامنا لفظ مفيد كاستقم ﴿ واسم وفعل ثم حرف الكلم واحِدُه كُلّة بِهَا كلام قد يُؤمَّ واحِدُه كُلّة بِهَا كلام قد يُؤمَّ واقد استطاع القاضى أن يؤثر في نفس الصبي ، ويملأه تواضعاً حين قرأ هذه الأبيات :

وتقتضى رضاً بغير 'سخط الله فائقة ألفية ابن معطى وهو بسبق حائر تفضيلا الله مستوجب ثنائى الجميلا والله يقضى بهبات وافره الله لى وله فى درجات الآخر، قرأ القاضى هذه الأبيات بصوت يحطمه البكاء حطاً ، ثم قال للصبى: مَنْ تواضع لله رفعه ، أتفهم هذه الأبيات؟ قال الصبى : لا . قال القاضى : إن المؤلف رحمه الله تعالى ، عند ما بدأ فى نظم ألفيته اغتر وأخذه الكبر فقال : « فائقة ألفية الن معطى » . فلما كان الليل رأى فيا يرى النائم ، أن ابن معطى النه المناسطى

قد أقبل يعاتبه عتاباً شديداً ، فلما أفاق من نومه أصلح من هذا الغرور وقال : « وهو بسبق حائز تفضيلا » .

وكم كان الشيخ مبتهجاً فرحاً حين عاد إليه الصبي عصر ذلك اليوم؛ فقص عليه ما سمع من القاضي، وقرأ عليه الأييات الأولى من الألفية! فكان يقطع هذه الأبيات بهذه الكلمة التي يعبر بها الناس عن الاستحسان: «الله! الله! ».

على أن لكل شيء حدًا ؛ فقد مضى صاحبنا في حفظ الألفية فرحاً مبتهجاً حتى انتهى إلى باب المبتدأ ، ثم فترت همته . وكان أبوه يسأله عصر كل يوم : هل ذهبت إلى المحكمة ؟ فيجيب : نعم . فكم حفظت ؟ فيقرأ له ما حفظ .

ولكن الأمر ثقل عليه منذ باب المبتدأ ، فأخذ يحفظ ويذهب إلى المحكمة متثاقلاً متباطئاً ؛ حتى وصل إلى باب المفعول المطلق ، ثم لم يستطع أن يتقدم خطوة قصيرة ولا طويلة . ولبث يذهب إلى المحكمة في كل يوم ، ويقرأ على القاضى فصلاً من فصول الألفية . حتى إذا عاد إلى الكتاب

ألق الألفية في ناحية ، وانصرف إلى عبثه ولعبه ، وإلى قراءة القصص والأحاديث .

فإذا كان العصر وسأله أبوه : هل ذهبت إلى المحكمة ؟ أجاب : نعم .

- وكم حفظت من يبت ؟

- أجاب عشرين.

- من أيّ باب ؟

- من باب الإضافة ، أو من باب النعت ، أو من باب جمع التكسير .

فإذا قال له: اقرأ على ما حفظت ، قرأ عليه عشرين يبتاً من المائتين الأوليين ، مرة من المعرب والمبنى ، وأخرى من النكرة والمعرفة، وثالثة من المبتدأ والخبر ، والشيخ لا يفهم شيئاً ، ولا يلاحظ أنا بنه يخدعه! وإنما يكتنى بأن يسمع كلاماً منظوماً ، وهو مطمئن إلى القاضى . ومن غريب الأمر أن الشيخ لم يفكر مرة واحدة فى أن يفتح الألفية ، ويقابل على الصبى وهو يقرأ . ولو قد فعل يوماً من الأيام ، لكانت للصبى قصة

كقصته مع سورة الشعراء ، أو سبأ ، أو فاطر . . . على أن الصبى تعرَّض لهذا الخطر مرة . ولولا أن أمه شفعت فيه لكان له مع أبيه موقف مشهود .

كان له أخ يختلف إلى المدارس المدنية ، فعاد من القاهرة ليقضى فصل الصيف . واتفق أنه حضر هذا الامتحان اليومى أياماً متصلة ؛ فسمع الشيخ بسأل الصبى : أى باب قرأت ؟ فيجيب الصبى : باب العطف مثلاً . فإذا طلب إليه أن يعيد ما قرأ ، أعاد عليه باب العَلَمَ أو باب الصلة والموصول .

سكت الشاب في أول يوم وفي اليوم الذي يليه. فلما كثر ذلك انتظر حتى انصرف الشيخ ، وقال للصبي أمام أمه : إنك تخدع أباك وتكذب عليه ، وتلعب في الكتّاب ، ولا تحفظ من الألفية شيئًا . . قال الصبي : إنك كاذب ! وما أنت وذاك ؟! وإنما الألفية للازهريين لا لأبناء المدارس ! وسل القاضي ينبئك بأني أذهب إلى المحكمة في كل يوم . قال الشاب : أيّ باب حفظت اليوم ؟ قال الصبي : باب كذا . قال الشاب : ولكنك لم تقرأ هذا الباب على أيك ، وإنما قرأت قال الشاب : ولكنك لم تقرأ هذا الباب على أيك ، وإنما قرأت

عليه باب كذا ، وهات نسخة الألفية أمتحنك فيها . بهت الصبى وظهر عليه الوجوم . وهم الشاب أن يقص القصة على الشيخ ، ولكن أمه توسلت إليه ؛ وكان الشاب رفيقاً بأمّه رءوفاً بأخيه ، فسكت . وظل الشيخ على جهله حتى عاد الأزهرى . فلما عاد امتحن الصبى ، وما هى إلا أن عرف جلية الأمر ، فلم يغضب ولم ينذر ولم يخبر الشيخ ، وإنما أمر الصبى أن ينقطع عن الكتاب والحكمة ، وأحفظه الألفية كلها في عشرة أيام



للعلم في القرى ومدن الأقاليم جلال ليس له مثله في العاصمة ولا في بيئاتها العامية المختلفة. وليس في هذا شيء من المجب ولا من الغرابة ، وإنما هو قانون العرض والطلب ، یجری علی العلم کما یجری علی غیره مما یباع ویشتری. فبینما يروح العلماء ويغدون في القاهرة لا يحفل بهم أحد، أو لا يكاد يحفل بهم أحد ، وبينها يقول العلماء فيكثرون في القول ويتصرفون في فنونه ، دون أن يلتفت إليهم أحد غير تلاميذهم في القاهرة ، ترى علماء الريف ، وأشياخ القرى ومدن الأقاليم، يغدون ويروحون في جلال ومهابة ، ويقولون فيستمع لهم الناس مع شيء من الإكبار مؤثر جذَّاب . وكان صاحبنا متأثرًا بنفسية الريف، يُكبر العلماء كما يكبرهم الريفيون، ويكاد يؤمن بأنهم فُطروا من طينة نقية ممتازة، غير الطينة التي فطر منها الناس جميعاً .

وكان يسمع لهم وهم يتكلمون ، فيأخذه شيء من الإعجاب والدهش ، حاول أن يجد مثله في القاهرة أمام كبار العلماء وجلّة الشيوخ فلم يوفق .

كان علماء المدينة ثلاثة أو أربعة ؛ قد تقسموا فيما ينهم إعجاب الناس ومودّتهم. فأما أحدهم فكان كاتباً في المحكمة الشرعية ، قصيراً صنحماً ، غليظ الصوت جَهْوَ ربَّه ، يتليُّ شدقه بالألفاظ حين يتكلم ، فتخرج إليك هذه الألفاظ صخمة كصاحبها ، غليظة كصاحبها ؛ وتصدمك معانبها كم تصدمك مقاطِعُها . وكان هذا الشيخ من الذين لم يُفْلِحُوا في الأزهر ؛ قضي فيه ما شاء الله أن يقضي من السنين ، فلم يوفق للعالمية ولا للقضاء، فقنع بمنصب الكاتب في المحكمة، على حين كان أخوه قاضيًا ممتازاً ، قد جُعل إليه قضاء أحد الأقاليم . ولم يكن هذا الشيخ يستطيع أن يجلس في مجلس إلا فخر بأخيه، وذم القاضي الذي هو معه . كان حِنني المذهب ، وكان أتباع أبي حنيفة في المدينة قليلين ، أو لم يكن لأبي حنيفة في المدينة أتباع؛ فكان ذلك يُعيظُه ويحنقه على خصومه العلماء الآخرين،



الذين كانوا يتبعون الشافعي أو مالِكاً ، وَيُجدون في أهل المدينة صدِّى لعلمهم ، وطلابًا للفتوى عندهم . قيكان لا يدع فرصة إلا عَبَّد فيها فقه أبي حنيفة ، وغض فيها من فقه مالك والشافعي . وأهل الريف مَكُرةٌ أذكياء ؛ فلم يكن يخفي عليهم أن الشيخ إنما يقول ما يقول ، ويأتي ما يأتي من الأمر، النص متأثراً بالحقد والموجدة ، فكانوا يعطفون عليه ، ويضحكون منه . وكانت المنافسة شديدة عنيفة بين هذا الشيخ وبين الفتي الأزهري . كان يُنتخب خليفة في كل سنة ، فغاظه أن ينتخب هذا الفتى خليفة دونه وليّا تحدَّث الناس أن الفتي سيلقي خطبة الجمعة سمع الشيخ هذا الحديث ولم يقل شيئًا . حتى إذا كان يوم الجمعة وامتلاً المسجد بالناس، وأقبل الفتي يريد أن يصعد المنبر ، نهض الشيخ حتى انتهى إلى الإمام ، وقال في صوت سمعه الناس : إن هذا الشاب حديث السن ، وما ينبغي له أن يصمد المنبر ولا أن يخطب ولا أن يصلّي بالناس وفيهم الشيوخ وأصحاب الأسنان. ولئن خلّيت بينــه وبين المنبر والصلاة لانصرفن . ثم التفت إلى الناس وقال : ومن كان

منكم حريصاً على ألاَّ تبطل صلاته فليتبعني . سمع الناس هذا فاصطربوا ، وكادت تقع بينهم الفتنة لولا أن نهض الإمام فخطبهم وصلى بهم . وحيل بين الفتى وبين المنبر هذا المام. ومع ذلك فقد كان الفتي أجهد نفسه في حفظ الخطبة واستعد لهذا الموقف أياماً متصلة ، وتلا الخطبة على أبيه غير مرة ، وكان أبوه ينتظر هذه الساعة أشد ما يكون إليها شوقاً ، وأعظم ما يكون مها ابتهاجاً. وكانت أمه مشفقة تخاف عليه العين. فماكاد يخرج إلى المسجد ذلك اليوم ، حتى نهضت إلى جمر وضعته في إناء وأخذت تلتى فيه ضروباً من البخور ، وتطوف به البيت حجرة حجرة ، تقف في كل حجرة لحظات وتهديم بكلات وظلت كذلك حتى عاد ابنها ، فإذا هي تلقاه من وراء الباب مبخرة مهمهمة ، وإذا الشيخ مغضب يلعن هذا الرجل الذي أكل الحسد قلبه ، فحال بين ابنه وبين المنبر والصلاة .

وكان في المدينة عالم آخر شافعي ، كان إمام المسجد ، وصاحب الخطبة والصلاة ، وكان معروفاً بالتق والورع، يذهب الناس في إكباره وإجلاله إلى حدّ يشبه التقديس ، كانوا

يتبركون به ، ويلتمسون عنده شفاء مرضاهم وقضاء حاجاتهم . وكا نه كان يرى في نفسه شيئاً من الولاية. وظل أهل المدينة بعد مو ته سنين بذكرونه بالخير ، ويتحدثون مقتنعين بأنه عند ما أنزل في قبره قال بصوت سمعه المشيَّفون جميعاً: اللهم اجعله منزلاً مباركاً. وكانوا يتحدثون بما رأوا فيما يرى النائم من حظ هذا الرجل عند الله ، وما أعدُّ له في الجنة من نعيم .

وشيخ ثالث كان في المدينة ، وكان مالكي المذهب ، ولم يكن ينقطع للعلم ولا يتخذه حرفة ، وإنماكان يعمل في الأرض ويتجر ، ويختلف إلى المسجد فيؤدي الخس ، ويجلس إلى الناس من حين إلى حين ، فيقرأ لهم الحديث ، ويفقِّهم في الدين متواضعًا غير تيّاه ولا فخور، ولم يكن يحفل به إلا الأقلون عدداً.

هؤلاء هم العلماء. ولكن علماء آخرين كانوا منبثين في هذه المدينة وقراها وريفها . ولم يكونوا أقل من هؤلاء العلماء عماه ٤ الرسميين تأثيراً في دهماء الناس وتسلطاً على عقولهم : منهم هذا الحاج ... الخياط الذي كان دكانه يكاد يقابل الكتَّاب،

والذي كان الناس مجمعين على وصفه بالبخل والشح، والذي كان متصلًا بشيخ من كبار أهل الطرق، والذي كان يزدري المحلفة العلماء جميعاً ؛ لأنهم يأخذون علمهم من الكتب لاعن الشيوخ، والذي كان يرى أن العلم الصحيح إنما هو العلم اللدني، الذي عند الله يهبط على قلبك من عند الله دون أن تحتاج إلى كتاب، بل دون أن تقرأ أو تكتب.

ومنهم هذا الشيخ . . . الذي كان في أول أمره حماراً ينقل للناس بضائعهم وأمتعتهم ، ثم أصبح تاجراً ، واقتصرت مُمُره على نقل تجارته ، والذي كان الناس جُمعين على أنه أكل أموال اليتامى ، وأثرى على حساب الضعفاء ، والذي كان يكثر من ترديد هذه الآية وتفسيرها : «إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلماً إغا يأ كلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » ، والذي كان يكره الإمام كان يكره الصلاة في المسجد الجامع ، لأنه كان يكره الإمام ومن إليه من العاماء ، ويؤثر الصلاة في مسجد صغير لا قيمة له ولا مكانة .

ومنهم هذا الشيخ. . . الذي لم يكن يقرأ ولا يكتب ولا

يحسن قراءة الفاتحة ، ولكنه كان شاذليًّا من أصحاب الطريق، كان يجمع الناس إلى الذكر ، ويُفتيهم في أمور دينهم ودنياهم. ثم منهم الفقهاء الذين كانوا يقرءون القرآن ويقرئونه للناس. والذين كانوا يميزون أنفسهم من العلماء ويتسَمُّون « حملة كتاب الله » ، والذين كانوا يتصلون بدهماء الناس والنساء منهم خاصة كانت جمهرتهم من المكفوفين، فكانوا يدخلون البيوت يتلون فيها القرآن . وكان النساء يتحدثن إليهم ، ويستفتينهم في أمور الصوم والصلاة وما إلى ذلك من أمورهن . وكان لهؤلاء الفقهاء علم مخالف كل المخالفة لعلم العلماء ، الذين يأخذون علمهم من الكتب، والذين ينهم وبين الأزهر سبب قوى أو ضعيف. وكان علمهم مخالفًا أيضًا لعلم أصحاب الطرق وأهل العلم اللدني. كانوا يأخذون علمهم من القرآن مباشرة ، يفهمونه كما يستطيعون ، لا كما هو ولا كما ينبغي أن يفهم . يفهمو نه كما كان يفهمه سيدنا ، وكان من أذكى الفقهاء ، وأشدهم علما ، وأقدرهم على التأويل . سأله الصيّ ذات يوم : ما معنى قول الله تعالى : « وخلقناكم أطواراً » ؟ فأجاب هادئاً مطمئناً: خلقناكم كالثيران لا تعقلون شيئاً. أو يفهمونه كما يفهمه جد هذا الصبى نفسه ، وكان من أحفظ الناس للقرآن وأبرعهم فى فهمه وتفسيره وتأويله . سأله حفيده ذات يوم عن قول الله تعالى : « ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة » ، فقال : « على حرف دكة ، على حرف مصطبة . . . فإن أصابه خير فهو مطمئن فى مكانه ، وإن أصابه شر انكفاً على وجهه » .

وكان صبينا يختلف بين هؤلاء العاماء جميعاً ، ويأخذ عنهم جميعاً ، حتى اجتمع له من ذلك مقدار من العلم ضخم مختلف مضطرب متناقض ، ما أحسب إلا أنه عمل عملاً غير قليل فى تكوين عقله الذى لم يخل من اضطراب واختلاف و تناقض .



10

وشيوخ الطريق، وما شيوخ الطريق!!كانوا كثيرين منبثين في أقطار الأرض، لا تكاد تخلو منهم المدينة أسبوعاً. وكانت مذاهبهم مختلفة، وكانوا قد تقسموا الناس فيا بينهم فعلوهم شيعاً، وفر قوا أهواءهم تفريقاً عظياً. وكانت المنافسة عادة في الإقليم بين أسرتين من أصحاب الطريق، لإحداهما أعلاه وللأخرى أسفله.

وإذ كان أهل الإقليم ينتقلون ولا يأبون على أنفسهم الهجرة من قرية إلى قرية ، ومن مدينة إلى مدينة داخل الإقليم ، فقد كان يتّفق أن ينزل أتباع إحدى الأسرتين حيث تتسلط الأسرة الأخرى . وكان زعماء الأسرتين يتنقلون في الإقليم يزورون أتباعهم وأشياعهم . ولله ما كان يحدث من الخصومات يوم يهبط صاحب العالية إلى السافلة ، أو يصعد صاحب السافلة إلى السافلة ، أو يصعد صاحب السافلة إلى العالية !

عنه أبوه من قبل. وكانت أم الصبي من أتباع صاحب العالية أيضًا، بلكان أبوها من أنصاره وحواريبه المقربين إليه . نهير ومات صاحب العالية وخلفه على الطريق ابنه الحاج . . . وكان أنشط من أبيه ، وأقدر على الكيد واللؤم ، وأنهض للخصومة . كان أقرب من أبيه إلى الدنيا ، وأبعد من أبيه عن الدين . وكان أبو الصبي قد هبط إلى السافلة واستقر فيها ، فكانت لصاحب العالية عادة أن يزوره مرة في كل سنة . وكان إذا أقبل لم 'يُقبل وحده ولم يقبل في نفر قليل، وإنما أُقبل في جيش صَغْم ، إن لم يبلغ المائة فليس ينحط عنها إلا قليلاً . ولم يكن يتخذ قُطُر السكة الحديدية ولا سفن النيل ، وإنما كان يتخذ الجياد والبغال والحمير ، يسير ومن حوله أصحابه ، فيمرون بالقرى والدساكر ، ينزلون ويرحلون في أبهة وصنحامة ، منتصرين حيث لا سلطان إلا لهم ، مُتَحَدِّن حيث لخصومهم شيء من القوة. وكانوا إذا زاروا أسرة الصي، أقبلوا حتى ينزِلوا ، فإذا الشارع ممتلىء بهم وبخيلهم وبغالهم وُخُمرهم ، قد أخذوه من القناة إلى أقصاه الجنوبي ، وإذا الشاء

ع يطعب تذبح ، وإذا السَّمْط ممدودةٌ في الشارع ، وإذا هم إلى طعامهم في شَرَهِ لا يعدله شره، والشيخ جالس في المنظرة ومن حوله المحليا أصفياؤه وأولياؤه، وبين يديه صاحب البيت وأخصاؤه يأتمرون بأمره ، فإذا فرغوا من الغداء انصرفوا عنه فنام حيث هو ، ثم نهض فتوصاً . فانظر إلى الناس يستبقون ويختصمون أيهم يصب عليه الماء! . فإذا فرغ ، فانظر اليهم يستبقون و يختصمون أيهم يصيب من وضوء الشيخ جرعة ! والشيخ عنهم في شغل، يصلي فيطيل الصلاة ، ويدعو فيطيل الدعاء . حتى إذا فرغ من هذا كله جلس للناس وهم يتقاطرون عليه ، منهم من يُقبِّل يده وينصرف خاشمًا ، ومنهم من يتحدّث إليه لحظة أولحظات ، ومنهم من يسأله حاجة، والشيخ يجيب أولئك وهؤلاء بألفاظ عريبة غامضة ، يذهبون في فهمها وتأويلها المذاهب.

أُدْخِلَ عليه الصبى فسح رأسه وتلاقول الله تعالى: «وعامك ما لمَ تَكُنْ تَعْلَمُ وكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ». من ذلك اليوم اقتنع أبو الصبى بأن سيكون لا بنه شأن. فإذا صُليّت المغرب مُدّت الموائد وأكل الناس، ثم تصلى العشاء، ثم ينصب المجلس.

ونصب المجلس عبارة عن اجتماع الناس إلى حلقة الذكر ، يذكرون الله قاعدين ساكنين ، ثم تتحرك رءوسهم وترتفع أصواتهم قليلاً ، ثم تتحرك أنصافهم وترتفع أصواتهم قليلاً ، ثم تنبثٌ في أجسامهم رعَدُةً فإذا هم جيعاً وقوف ، قد دفعوا في الهواء كأنما حرَّكهم لولب، وقد انبتَّ في الحلقة شيوخ ينشدون شعر رسرك ابن الفارض وما يشبهه من الشعر . وكان لهذا الشيخ خاصة كُلُّفُ بقصيدة معروفة ، فيها ذكر الإسراء والمعراج ، أولها : السبريك من مكم والبيت الأمجد ﴿ للقدس سْرَى ۚ ليلاَّ أَحمد كان الشيوخ يرتلونها ترتبلاً ، وكان الذاكرون يحركون أجسامهم على هذا الترتيل، ينحنون ويستقيمون كأنما يرقُّصهم هؤلاء الشيوخ ترقيصاً .

ومهما ينس الصبى فلن ينسى ليلة غلط فيها أحد المنشدين فوضع لفظاً مكان لفظ من القصيدة ، وإذا الشيخ قد ثار وفار ، وأرغى وأزبد ، وصاح عمل عوته : يا بنى الكلاب ! لمن الله آباء كم وآباء آبائكم وآباء آبائكم إلى آدم ! أتريدون أن تُخربوا يبت الرجل !

ومهما ينس الصبى فلن ينسى تأثير هذه الغضبة في نقوس الذاكرين وفي نقوس الناس من حولهم، وكأن الناس قد اقتنعوا بأن الغلط في هذه القصيدة مصدر شؤم لا يشبه شؤم. وأظهر أبو الصبى تأثراً وفزعاً، ثم اطمئناناً وهدوءاً. فلما انصرف الشيخ من الغد وتداكرت الأسرة ماكان من أمره، وماكان من قصته مع الذاكرين والمنشدين، ضحك صاحب البيت ضحك لم يشك الصبى بعدها في أن إيمان أبيه بهذا الشيخ لم يكن خالصاً من الشك والازدراء بنم من الشك والازدراء! فقد كان طمع الشيخ وحرصه أظهر من أن ينخدع بهما من له حظ من أناة وتفكير.

وكان من أشد الناس مقتاً للشيخ وسخطاً عليه أم الصبي . كانت تكره زيارته ، وتستثقل ظله ، وتؤدى ما تؤدى ، وتُعِدُ ما تعد وهي كارهة ساخطة ، لا تكاد تُمسك لسانها إلا في مشقة وعناء . ذلك لأن زيارة الشيخ كانت ثقيلة على هذه الأسرة التي كانت تعيش في سعة ، ولكنها كانت فقيرة على كل حال . كانت تعيش في سعة ، ولكنها كانت فقيرة على كل حال .

وما إلى ذلك ، وكانت تكلُّف صاحب البيت الاقتراض لشراء ما لا بدّ منه من الضأن والمعز . وكان الشيخ لا يمام بهذه الأسرة إلى المان إلا ارتحل من غده وقد أخذ شيئاً راقه وأعجبه : يأخذ في هذه المرة بساطاً ، وفي هذه شالاً من الكشمير ، وعلى هذا النحو . كانت زيارة هذا الشيخ وأصحابه شيئاً ترغب فيه الأسرة رغبة شديدة ؛ لأنه يُمكِّنُهَا من الفخر ورفع الرأس ومناوأة منت به الأشباه والنظائر ، وتكرهه كرها شديداً لأنه يكلفها ما يكلفها من المال والمشقة . كانت شرًّا لا بدّ منه ، جرت به العادة وصادف هوى في الناس. وكان اتصال الأسرة هذا البت من بيوت الطريق قويًّا متيناً. ترك فها آثاراً باقية من الأخمار والقصص، وأحاديث الكرامات والمعجزات. وكانت أم الصيى وأبوه يجدان لَذَة في أن يتحدثا إلى أبنائهما مهذه الأخبار والأحاديث. ولم تُكنُّ أمَّ الصي تدع فرصة إلا قصَّت فيها هذه القصة: « حج أبي ومعه جدتي مع الشيخ خالد مرة ، وكان الشيخ قد حج ثلاث مرات تبعه فيها أبي، واستصحب أمه هذه المرة. فلما فرغوا من الحج وانصرفوا إلى المدينة، وقعت

الشيخة في بعض الطريق من الرحل، فانحطم ظهرها انحطاماً، وعجزت عن المشي والحركة، وأخذ ابنها يحملها وينقلها من مكان إلى مكان ، ويجد في ذلك من المشقة والمناء ما شكاه إلى الشيخ ذات يوم . فقال له الشيخ : ألست تزعم أنها شريفة من نسل الحسَنْ بن على ؟ قال : بلي . قال : فهي ذاهبة إلى جدّها ، فإذا انتهيت بها إلى المسجد النبوى فضعها في ناحية منه ، وَخُلِّ بينها وبين جدّها يصنع بها ما يشاء . وكذلك فعل الرجل: وضع أمه في ناحية من نواحي المسجد، وقال لها في لغة الفلاح الجافية يملؤها مع جفوتها الحب والإشفاق: أنت وجَدَّك ، فليس لى بكما شأن! ثم تركها وتبع شيخه يريد أن يطوف بقبر النبي . قال الرجل : فوالله ما خطوت خطوات حتى سَمِعَتْ أمي تناديني ، فالتفتُ فإذا هي قائمة تسمى ، وأبيت أن أعود إلها ، فإذا هي تعدو من وراني عدواً ، وإذا هي تسبقني إلى الشيخ و تطوف مع الطائفين » . وكان أبو الصبي لا يدع فرصة إلا ذكر فيها عن الشيخ هذه القصة : ذكر أمامه أن الغَزَاليُّ قال في بعض كتبه : إن النبي لا يمكن أن برى فيما برى النائم. فغضب الشيخ وقال: والله ما هكذا كان الأمل فيك ياغزالي! لقد رأيتُه بعيني رأسي هذا راكبًا بغلته . وُذَكر له ذلك مرة أخرى فقال : والله ما هكذا كان الأمل فيك يا غزالي القد رأيته بميني رأسي هذا راكبًا ناقته . وكان أبو الصي يستنبط من ذلك أن الغزالي قد أخطأ ، وأن عامة الناس يستطيعون أن يروا النبي فيما يرى النائم ، وأن الأولياء والصالحين يستطيعون أن يروه وهم أيقاظ . وكان أبو الصي يثبت هذا بحديث برويه كلا ذكر هذه القصة وهو: « من رآني في المنام فقد رآني حقًّا فإن الشيطان لا يتمثل بي ه . وعلى هذا النحو حفظ الصبي ألواناً من أخبار الكرامات والمعجزات وأسرار الصوفية. وكان إذا أراد أن يتحدث بشيء من ذلك إلى أترابه ورفاقه في الكتَّاب قصُّوا عليه أمثاله ، يضيفونه إلى صاحب السافلة ويؤمنون به إيماناً شديداً .

كانت لأهل الريف شيوخهم وشبّانهم وصبيابهم ونسائهم عقلية خاصة فيها سذاجة وتصوّف وغفلة ، وكان أكبر الأثر في تكوين هذه العقلية لأهل الطريق .

على أن صبينا لم يلبث أن أضاف إلى هذه الألوان من العلم نُونًا آخر جديداً ، وهو علم السحر والطلاسم ؛ فقد كان باعة الكتب يتنقلون في القرى والمدن بخليط من الأسفار ، لعله أصدق مثل لعقيدة الريف في ذلك العهد . كانوا يحملون في حقائبهم مناقب الصالحين ، وأخبار الفتوح والغزوات ، وقصة القط والفار ، وحوار السلك والواتور ، وشمس الممارف الكبرى في السحر ، وكتابًا آخر لست أدري كيف كان يسمى ، ولكنه كان يعرف بكتاب « الدُّ يَرْبي » ، شم أوراداً مختلفة ، ثم قصَصَ المؤلد النبوى ، ثم مجموعات من الشعر الصوفي، ثم كتباً في الوعظ والإرشاد، وأخرى في المحاضرات وعجائب الأخبار، ثم قصص الأبطال من الملاليين والزناتيين، وعنتر، والظاهر يبرس، وسيف بن ذي يزن، شم القرآن الكريم مع هذا كله ; وكان الناس يشترون هذه الكتب كلها ويلتهمون ما فيها التهاماً ، وكانت عقليتهم تتكوّن من خلاصته كما تتكون أجسامهم من خلاصة ماكانوا يأكلون ويشربون .

وقد قرئُ لصاحبنا من هذا كله ، فحفظ منه الشيء الكثير . ولكنه عُني بشيئين عناية خاصة : عني بالسحر ، وعنى بالتصوف. ولم يكن في الجمع بين هذين اللونين من العلم شيء من الغرابة ولا من العُسر ؛ فإن التناقض الذي يظهر صعمة ينهما ايس إلا صوريًا في حقيقة الأمر . أليس الصوفي يزعم لنفسه ﴿ وَلِننَاسَ أَنَّهُ يَخْتُرُقَ حُجْبُ الْغَيْبُ ، وَيَنْبُيُّ عَا كَانَ وما سيكون، كما أنه يتعدى حدود القوانين الطبيعية وياتى و بضروب من الخوارق والكرامات؟ والساحر ماذا يصنع؟ أليس يزعم لنفسه القدرة على الإخبار بالغيب، وتجاوز حدود القوانين الطبيعية أيضاً ، والاتصال بعالم الأرواح ؟ . . . يلي !كل ما يوجد من الفرق بين الساحر والصوفي هو أن هذا يتصل بالملائكه ، وذلك يتصل بالشياطين . ولكن يجب أن نقرأ ابن خلدون وأمثاله لنصل إلى تحقيق مثل هذا

الفرق ، ونرتب عليه نتائجه الطبيعية من تحريم السحر عليه والترغيب عنه ، وتحبيب التصوف والترغيب فيه .

وما كان أبعد صبيّنا وأترابه عن ابن خلدون وأمثال ابن خلدون! إغا كانت تقع في أيديهم كتب السحر ومناقب الصالحين وكرامات الأولياء، فيقرأ أون ويتأثرون، ثم لا يلبثون أن يتجاوزوا القراءة والإعجاب إلى الاقتداء والتجربة . وإذا هم يسلكون مناهج الصوفية، ويأتون ما يأتيه السحرة من ضروب الفن . وكثيراً ما يختلط في عقولهم السحر والتصوف ، فيعسب كلاهما شيئاً واحداً ، غايته تيسير الحياة والتقرب إلى الله .

وكذلك كان الأمر فى نفس صاحبنا ؛ فقد كان يتصوّف ويتكلف السحر ، وهو واثنى بأنه سَيْرضى الله ، ويظفر من الحياة بأحب لذاتها إليه .

وكان من القصص التي تكثر في أيدى الصبيان يحملها إليهم باعة الكتب، قصة اقتطعت من «ألف ليلة وليلة » وتعرف بقصة «حسن البصرى». في هذه القصة أخبار ذلك المجوسي الذي كان يحو لل النحاس ذهباً، وأخبار ذلك القصر



الذي كان يقوم من وراء الجبل على عمد شاهقة في الهواء ، وتقيم فيه بنات سبع من بنات الجن ، والذي أوى إليه حسن البصرى ، ثم أخبار حسن هذا وما كان من رحلته الطويلة الشاقة إلى دور الجن . وبين هذه الأخبار خبر ملا الصبي إعجاباً ، وهو أن قضيباً أهدى إلى حسن هذا في بعض رحلته وكان من خواص هذا القضيب أن تضرب به الأرض فتنشق ويخرج منها تسعة نفر يأ تمرون بأمر صاحب القضيب ، وهم بالطبع من الجن أقوياء خفاف يطيرون ويعدون ، ويحملون بالطبع من الجن أقوياء خفاف يطيرون ويعدون ، ويحملون ما لاحد له .

ُفَتِن الصبيّ بهذه العصا ، وَرُغِبُ فِي أَن يَظْفُر بِهَا رَغِبَ شَدِيدة قوية أَرَّقت لَيْلهُ ونغَصت يومه . فأخذ يقرأ كتب السحر والتصوفين وسيلة السحر والتصوفين وسيلة عَكِّنه من هذه العصا .

وكان له قريب صبى مثله برافقه إلى الكتَّاب، فكان أشد منه كَلفًا بهذه العصا. وما هي إلا أن جدَّ الصَّبيَّانِ في البحث

حتى انتهيا إلى وسيلة يسيرة تمـكُّنهما مما يريدان . وجداها في كتاب الدبربي ، وهي أن يخلو الفتي إلى نفسه وقد تطهرّ ووضع بين يديه ناراً ومقداراً من الطيب ، ثم يأخذ في ترديد هذا الاسم من أسماء الله «يالطيف يالطيف» ملقياً في النار شيئاً من الطيب من حين إلى حين ، فيمضى في ترديد هذه الكلمة وتحريق هذا الطيب ، حتى تدور به الأرض ، وينشق أمامه الحائط، وَعَثْلَ أمامه خادم من الجن موكل بهذا الاسم من أسماء الله ، فيطلب إليه ما نزيذه ، والحاجة مقضية من غير شك . ظفر الصبيّان مهذه الوسيلة ، فاعتزما أن يستخدماها . وما هي إلا أن اشتريا ضروباً من الطيب، وخلا صبينا إلى نفسه في المنظرة ، أغلق بابها من دونه ، ووضع بين يديه قطعاً من النار وأخذ يلتي فيها الطيب، ويردّد: «يالطيف! يالطيف!». وطال به هذا وهو ينتظر أن تدور به الأرض وينشق له الحائط ويمثل الخادم بين يديه ، ولكن شيئًا من ذلك لم يكن. وهنا تحوّل صبينًا الساحر المتصوف إلى نصّاب. كذا ب خرج من المنظرة مضطربًا يمسك رأسه بيديه ولا يكاد

لسأنه ينطلق بحرف واحد. فتلقّاه صاحبه الصبي يسأله: هل لتي الخادم؟ وهل طلب إليه العصا؟ وصاحبنا لا يجيب إلا مضطرباً مرتجفاً ، تصطك أسنانه اصطنكا كاً ، حتى روع جربه رفيقه الصبي. وبعد لأي أخذ صاحبنا بهدأ ويجيب في ألفاظ متقطعة وبصوت متهدج : « لقد دارت بي الأرض حتى كدت أسقط ، وانشق الحائط وسمعت صوتاً ملا الحجرة من جميع نواحيها، ثم أنمي على ثم أفقت فخرجت مسرعاً !!» سمع الصي هذا فامتلأً فرحاً وإعجاباً بصاحبه، وقال له: هو "ن عليك! فقد أصابك الرعب وملك الخوف عليك أمرك، فلنبحث في الكتاب عن شيء يؤمنك ويشخعك على أن تثبت للخادم وتطلب منه ما تشاء . واستأنفا البحث في الكتاب . وانتهى مهما البحث إلى أنَّ صاحب الخلوة يجب أن يصلَّى ركمتين قبل أن يجلس إلى النار ويأخذ في ترديد هذا الاسم. وكذلك فعل الصبي من غده، وأخذ يُلقى الطيبَ في النار ويردد دعاء « اللطيف » ينتظر أن تدور به الأرض ، وينشق له الحائط، ويمثل الخادم بين يديه، واكن شيئًا من ذلك لم

يكن. وخرج الصبي إلى صاحبه هادئًا مطمئنًا ، فأخبره أن ا قد دارت الأرض وانشق الحائط ومثل الخادم بين يديه وسمع منه حاجته ، ولكنه لم يشأ أن يجيبه إليها حتى يمرُ ن على هذه بنمرِّن الخلوة ، ويكثرمن الصلاة وإطلاق البخور وذكر الله ، وضرب له موعداً لقضاء هذه الحاجة شهرًا كاملاً يأتي فيه هذا الأمر في نظام؛ فإن فُسَدَ هذا النظام فلا بد من استئناف الأمر شهرًا كاملاً آخر . وصدَّق الصبي صاحبه ، وأخذ يلح عليه في كل يوم أن يُخلُو إلى النار ويردّد الدعاء، وأخذ الصبي يستغل من صاحبه هذا الضعف، ويكلفه ما شاء من مشقة وعناء، فإن أبي أو أظهر الإباء أعلن إليهِ صاحبنا أنه لن يخلو إلى النار، ولن يدعو « اللطيف » ولن يلتمس العصا، فيَذعنْ إذعاناً سريعاً.

على أن صاحبنا لم يكن يميل وحده إلى السحر والتصوف، وإنماكان يدفع إلى ذلك دفعاً ، يدفعه إليه أبوه ؛ ذلك أن الشيخ كان كثير الحاجات عند الله . كان له أبناء كثيرون ، وكان يحرص على تعليمهم وتهذيبهم ، وكان فقيرًا لا يستطيع أن

ويثقل عليه أداء الدين، وكان يستدين من حين إلى حين ويثقل عليه أداء الدين، وكان يطمع في أن يزاد راتبه من حين إلى حين، وكان يطمع في أن يتقدم درجة وينتقل من عمل إلى عمل وكان يلتمس هذا كله عند الله بالصلاة والدعاء والاستخارة. وكان أحب وسائل الالتماس إليه «عدية يس». وكان يطلب «عدية يس» هذه إلى ابنه الصبي ؛ لأنه صبي ولأنه مكفوف، وهو بهاتين المزيتين أثير عندالله رفيع المكانة عنده . وهل يرضى الله أن يرد صبيًا مكفوفًا حين يطلب إليه أمراً من الأمور متوسلاً بقراءة القرآن!!

وكانت «عدّية يس » مراتب: أولاها أن يخلو الإنسان إلى نفسه فيقرأ هذه السورة من سور القرآن أربع مرات، ثم يطلب ما يشاء وينصرف. والثانية أن يخلو إلى نفسه فيتلو هذه السورة سبع مرات، ثم يطلب ما يشاء وينصرف. والثالثة أن يخلو إلى نفسه فيتلو هذه السورة إحدى وأربعين مرة أن يخلو إلى نفسه فيتلو هذه السورة إحدى وأربعين مرة لا يضرغ من قراءتها مرة حتى يتبعها بدعاء يس : « يا عصبة الخير بخير الملل »، فإذا أثم القراءة طلب ما شاء وانصرف.

والبخور محتوم في هذه المرة الثالثة. وكان الشيخ يكلُّف ابنه العدّية الصغرى في صغار الأمور، والوسطى في الأمور الهامة، والكبرى في الأمور التي تمسُّ حياة الأسرة كلها. فإذا سعى في أن يدخل أحد أبنائه في المدرسة عجاناً فالمدية الصغرى. وإذا التمس إلى الله أداء دن ثقيل فالعدّية الوسطى. وإذا رغب في أن ينتقل من عمل إلى عمل وأن نُراد راتب جنهاً أو بعض الجنيه فالعدّية الكبري. وكان لكل عدّية أجر: فأما العدية الصغرى فأجرها قطعة من السكر أوالحلوي. وأما العدية الوسطى فأجرها خمسة ملمات . وأما العدية الكبرى فأجرها عشرة . وكثيراً ما خلا الصبي إلى نفسه وقرأ سورة يس أربعاً أو سبعاً أو إحدى وأربعين . ومن عجيب الأمر أن الحاجات كانت تقضى دائمًا ! وما هي إلا أن تمَّ اقتناع الشيخ بأن ابنه مبارك ، وبأنه أثير عند الله .

ولم يكن أمر السحر والتصوف مقصوراً على قضاء الحاجات والتنبؤ بما سينجلي عنه الغيب، وإنما كان يتجاوز هذا كله إلى دفع المكروه واتقاء النكبات. وقد نسى الصبي أشياء

كثيرة، ولكنه لم ينس هذا الرعب الذي ملا قلوب الناس جميعاً في المدينة وما حولها من القرى ، حين وصلت إليهم الأخبار من القاهرة بأن نجماً ذا ذنب سيظهر في السماء بعد أيام؛ حتى إذا كانت الساعة الثانية بعد الظهر مس الأرض بطرف من ذنبه فإذا هي هشيم تذروه الرياح. فأما النساء وعامة الناس فلم يحفلوا بهذا أو لم يكادوا يحفلون به ، وإنما كانوا يشعرون بشيء من الرعب كلما تحدثوا بهذه النازلة أو سمعوا الحديث عنها . ثم لا يلبثون أن ينصر فوا إلى ما هم فيه من حياة عملية . وأما المتفقهون في الدين وحملة القرآن وأصحاب الطرق وتلاميذهم فكانوا هلعين حقًّا مروَّعين ، لا تكاد تستقر قلوبهم بين جنوبهم ، وكانوا يتحاورون في ذلك حوارًا متصلاً ؛ فنهم من يُزعم أن هذه الكارثة لن تقع ؛ لأنها مخالفة لما عرف من أشراط الساعة . وماكان للأرض أن تفني قبل طحنال أن تظهر الدابة والنار والدّحال، وقبل أن يهبط المسيح إلى الأرض فيملاّها عدلاً بعد أن ملئت جوراً . ومنهم من كان يظن أن الكارثة من أشراط الساعة. ومنهم من كان يتحدث

بأن هذه الكارثة قد تقع فتصيب الأرض بشيء من التدمير دون أن تأتى عليها جميعاً . كانوا يتحاورون طول النهار ، حتى إذا أُقبل الليل وصلَّيت المغرب اجتمعوا حِلْقاً في المسجد وأمام الدُور ، وأخذوا يردّدُون هذه الكلمة : « أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ، حتى تُصلَّى العشاء. وانقضت الأيام، وجاءت الساعة المحتومة ، ولم يظهر في السماء نجم ذو ذنب ولم يصب الأرض دمار قليل ولا كثير . فانقسم المتفقهون في الدين وحملة القرآن وأصحاب الطرق: فأما أهل العلم الذين يستمدون علمهم من الكتب وينتمون إلى الأزهر فانتصروا، وقالوا: « أَلَم نقل لَكم : إن هذه الكارثة لا عكن أن تقع قبل أن تظهر أشراط الساعة ؟ ألم نَدْعَكُم إلى تكذيب المنجمين؟». وأما حملة القرآن فقالوا: «كلا! لقد كادت تقع الكارثة لولا أن لطف الله بالرُّضَّع والحوامل والبهائم، وسمع لدعاء الداعين، وتضرع المتضرعين». وأما أهل التصوف والعلم اللدني فقالوا: «كلا! لقد كادت تقع الكارثة لولا أن توسط القطب المتولى بين الناس والله ، فصرف عن الناس هذا البلاء ، واحتمل عنهم أوزاره ».

وأنت تستطيعُ أن تقول: إن هذا الدافع الذي كان يدفع الناس إلى التحصن من «الخاسين» كان سحراً أو تصوفاً. أما أنا فلا أستطيع إلا أن أحدثك عا يذكر الصبي من أن الأيام التي كانت تسبق أيام شم النسيم كانت أياماً غريبة ، يخالط فها قلوب النساء والصبيان وحملة القرآن شيء من الفرح والخوف . كانوا إذا أظلهم يوم الجمعة أسرفوا في الأكل وفي ألوان خاصة من الطعام ، حتى إذا كان يوم السبت أسرفوا في أكل البيض الملون. وكان الفقهاء قد استعدُّوا لهذا اليوم استعداداً خاصًّا ، فاشتروا ورقاً أيض صقيلا ، وقطعوه قطعاً صفاراً دقاقاً ، وكتبوا على كل قطعة « ال م ص » ثم يطوون هذه القطع ويملئون بها جيوبهم . حتى إذا كان يوم السبت أَلمُوا بالدُّور التي كانوا يتصلون بها ، ففرقوا هذه القطع من الورق على أهلها ، وطلبوا إلى كل واحد أن يبتلع منها أربعًا قبل أن يُلمُ مبطعام أو شراب. وكانوا يُرْعَمُون للناس أن ابتلاعَ هذه القطع من الورق يُصرف عنهم ما تأتى به « الخاسين» من المكروه ، ويُصرف عنهم الرمد بنوع خاص . وكان الناس يصدِّقونهم ويبتلعون هذا الورق ويؤدون إلى الفقهاء عنه ييضاً أحمر وأصفر . وليس يدرى الصبى ماذا كان يصنع سيدنا بما كان يجتمع له من البيض في يوم سبت النور ؛ فقد كان كثيراً يتجاوز المئات . على أن استعداد الفقهاء لهذا اليوم لم يكن يقف عند إعداد هذه القطع من الورق ، وإنما كان يتجاوز ذلك إلى شيء آخر : كانوا يشترون الورق الأبيض الصقيل ، ويقطعونه قطعاً طويلة عريضة بعض العرض ، ويكتبون علما غلفات الني :

عناف طهسبحتان ومصحف و منكحلة سجادتان رحى عصا حتى إذا فرغوا من هذه الخلفات أضافوا إليها دعاء آخر يبتدئ بهذه الكلمات التي كان الفقهاء يقولون إنها سريانية : « دبى دبندى . كرى كرندى ، سرى سرندى ، سبر سبر بتونا ، واحبسو البعيد عنا لا يأتينا ، والقريب منا لا يؤذينا ... الخ » ثم يطوون هذه الأوراق على أنها حُجُبُ وتمائم ، يفر قونها في البيوت على النساء والصبيان ، ويتقاضون أثمانها دراهم وخيزاً وفطيراً وضروباً من الحلوى ، ويزعمون للناس أن اتخاذ وخيزاً وفطيراً وضروباً من الحلوى ، ويزعمون للناس أن اتخاذ

هذه التمائم والحجب يدفع عنهم أذى هذه الشياطين التي تحملها رياح الحاسين . وكان النساء يتلقّين هذه الحجب مطمئنات إليها ، ولكن ذلك لم يكن يمنعهن من اتقاء العفاريت يوم شم النسيم بشق البصل وتعليقه على أبواب الدور ، وأكل الفول النابت دون غيره من ألوان الطعام في هذا اليوم . . .

وأراد الله أن يشتى « سيدنا » بتاميذه شقاء غير قليل ؛ فلم تكفه تلك الحوادث التي كانت تحدث من حين إلى حين عند ما كان الشيخ يتحن الصي ، ولم تكفه هذه النكبات المتصلة التي نشأت عن عناية الصي بحفظ الألفية وغيرها من المتون، وجعلت الصبي ثقيلا سمجاً يتعالى على أترابه وعلىسيده، ويرى لنفسه مكانة العاماء ويعصى أوامر العريف – لم يكفه هذا كله، بلكانت نكبة أخرى لم يكن الرجل ينتظرها حقاً، وكانت أشد عليه من كل النكبات الأخرى ، لأنها مسته في صناعته . ذلك أن رجلاً من أهل القاهرة هبط إلى المدينة في نوم من الأيام على أنه مفتش للطريق الزراعية. وكان هدا الرجل في متوسط عمره ، وكان « مطربشاً » يتكلم الفرنسية ، وكان يقول : إنه تخرَّج في مدرسة الفنون والصنائع ، وكان

خفيف الظل جدًّا باً. فما لبث أن أحبه الناس ودعوه إلى

دورهم ومجالسهم . وما لبث أن اتصلت المودة بينه وبين أبي الصبي . وكان قد رتب «سيدنا» في بيته يقرأ له سورة من القرآن في كل يوم ، وجعل له عشرةً قروش في كل شهر ، وهو الأجر المُرتفع الذي كان يدفعه وجوه الناس. فكان سيدنا محبًّا لهذا الرجل مثنياً عليه . ولكن رمضان أقبل ، وكان الناس يجتمعون في ليالي رمضان عند رجل من أهل المدينة وجيهِ يعمل في التجارة . وكان سيدنا يقرأ القرآن عند هذا الرجل طُوال الشهر . وكان الصبي يرافق سيدنا ويريحه من حين إلى حين بقراءة سورة أو جزء مكانه. ققرأ ذات ليلة وسمعه هذا المفتش، فقال لأبيه: إن ابنك لشديدُ الحاجة إلى تجويد القرآن. قال الشيخ: سيجوِّده متى ذهب إلى القاهرة على شيخ من شيوخ الأزهر . قال المفتش . فأنا أستطيع أن أُجوِّد له القرآن على قراءة حفص ، حتى إذا ذهب إلى الأزهر كان قد ألمَّ بأصول التجويد، وسهل عليه أن يفرغ للقراءات السبع أو العشر أو الأربع عشرة . قال الشيخ : وهل أنت من حملة القرآن ؟ قال آلفتش : ومن المجوِّدين، ولولا أبي

مشغول لاستطعت أن أُقرئ ابنك القرآن على الروايات جميمًا، ولكني أحب أن أخصص له ساعة في كل يوم فأقرئه رواية حفص، وأدرس له أصول الفن ، وأعده بذلك للأزهر إعدادًا صحيحًا. قال القوم: وكيف لمطربش يتكلم الفرنسية بحفظ القرآن ورواية القراءات؟ قال المفتش: أنا أزهري تقدمت في دراسة العلوم الدينية إلى مدى بعيد ، ثم انصرفت عنها إلى المدارس فتخرجت في مدرسة الفنون والصنائع. قالوا: فاقرأ لنا شيئًا . فنزع الرجل نعليه وتربّع ورتّل لهم سورة هود ترتيلاً ما سمعوا مثله . فلا نَسل عن إعجابهم به وإكبارهم إياه ، ولا تسل عما أصاب سيدنا من الحزن والغيظ ؛ فقد قضى الرجل ليلته كانه مصعوق.

وأصبح الشيخ فأمر ابنه بأن يختلف إلى بيت المفتش في كل يوم . وفرح الصبى بهذا فرحاً شديداً ، فأعاده على أترابه في الكتّاب وتحدّث به إلى الصبيان . ولا تسل عن مقدار ماكان يترك هذا الحديث في نفس سيدنا من الحزن ؛ فقد نهر الصي وأمر ألا يذكر اسم المفتش مرة في الكتّاب .

وذهب الصبى إلى يبت المفتش، واتصل ذهابه إلى هذا البيت، وأقرأه المفتش « تحفة الأطفال » وشرح له أصول التجويد، علمه المد والغن والإخفاء والإدغام وما يتصل بهذا كله. وكان الصبى معجباً بهذا العلم، وكان يتحدث به إلى أترابه في الكتّاب، وكان يبين لهم أن سيدنا لا يحسن المد ولا يتقن الغن ، ولا يعرف الفرق بين المد الكلمي والحرفي، ولا بين المد المثقل والحفقف. وكانت أصداء هذا كله تصل إلى سيدنا فتغمه وتحزنه وتُخرجه أحياناً عن طوره.

وأخذ الصبى يقرأ القرآن على المفتس من أوله ، وأخذ المفتش يعلمه مواضع الوقف والوصل ، وأخذ الصبى يقلّد المفتش في ترتيله ويحاكى نغمه ، وأخذ يقرأ القرآن على هذا النحو في الكتّاب . وجعل أبوه يمتحنه ؛ فإذا سمعه يقرأ على هذا النحو الجديد أعجب وطرب وأثنى على المفتش . وماكان شيء يغيظ سيدنا مثل ماكان يُغيظه هذا الثناء .

وقضى الصبىّ سنــة كاملة يتردد على هذا البيت ويقرأ القرآن على المفتش حتى أتفن التجويد برواية حفص، وكاد

يبدأ في رواية ورش لولا أن حدثت حوادث وسافر الصبي إلى القاهرة.

أكان الصبي يحب الاختلاف إلى هذا البيت لأنهكان يُعْجَبُ بِالمفتش، ولأنه كان يحرص على إتقان القرآن وتجويده وعلى أن يغيظُ سيدُنا ويُظهر التفوق على أترابه ؟ نعم ! في الشهرين الأولين من هذه السنة ، فأما بعد هذين الشهرين فقدكان يجذبه إلى بيت المفتش ويحببه فيه شيء آخر . . . . كان المفتش متوسط العمر قد بلغ الأربعين إن لم يكن قد جاوزها ، وكان قد تزوج من فتاة لم تبلغ السادسة عشرة ، ولم يكن له ولد ، ولم يكن يعمر بيته الكبير إلا هذه الفتاة وجدَّة لها قد جاوزت الخسين ، فأما حين بدأ الصبي يختلف إلى هذه الدار فقد كان يذهب ويعود دون أن يلتفت إلى أحد غير المفتش. وما هي إلا أن كثر تردُّد الصبي حتى أخذت الفتاة تتحدث إليه وتسأله عن نفسه وعن أمه وعن إخوته وعن داره ، وأخذ الصبي يجيم مستحياً ، ثم متبسطاً ، ثم مطمئنًا ، واتصلت بين هذه الفتاة وهذا الصبي مودّة ساذجة

كانت حلوة في نفس الصبي لذيذة الموقع في قلبه، وكانت ثقيلة على نفس هذه الشيخة ، وكان المفتش يجهلها جهلًا تامًّا . وأخذ الصبي يذهب إلى دار المفتش قبل الميعاد ليظفر بساعة أو بعض ساعة يتحدث فمها إلى هذه الفتاة ، وأخذت الفتاة تنتظره، حتى إذا أقبل أخذته إلى غرفتها، فجلست وأجلسته وتحدثا. وما هي إلا أن استحال الحديث إلى لعب، إلى لبب كلعب الصبيان لا أكثر ولا أقل ، ولكنه كان لعباً لذيذاً. وقص الصبي هذا كله على أمه، فضحكت ورثت للفتاة قائلة لأخت الصبي : طفلة زوِّجت من هذا الشيخ لا تعرف أحداً ولا يعرفها أحد، فهي ضيقة الصدر في حاجة إلى اللهو والعبث .

ومن ذلك اليوم سعت أم الصبي في التعرف إلى هذه الفتاة ودعتها إلى البيت وإلى أن تكثر الترديُّد علمها .

وكذلك انصلت أيام الصي بين البيت والكتَّاب والحكمة والمسجد وييت المفتش ومجالس العلماء وحلقات الذكر ، لاهي بالحلوة ولا هي بالمرَّة ، ولكنها تحلو حينًا وتمرُّ حينًا آخر ، وتمضى فما بين ذلك فاترة سخيفة . حتى كان يوم من الأيام ذاق الصبي فيه الألم حقًّا ، وعرف منذ ذلك أن تلك الآلام التي كان يشقي بها ويكره من أجلها الحياة لم تكن شيئًا ، وأن الدهر قادر على أن يؤلم الناس ويؤذيهم ويحبب إليهم الحياة ويهوِّنَ من أمرها على نفوسهم في وقت واحد . كانت للصبي أخت هي صغري أبناء الأسرة ، كانت في الرابعة من عمرها . كانت خفيفة الروح طلقة الوجه فصيحة اللسان عذبة الحديث قوية الخيال ، كانت لهو الأسرة كلها ، كانت تخلو إلى نفسها ساءات طوالاً في لهو وعبث، تجلس إلى الحائط فتتحدث إليه كما تتحدث أمها إلى زائراتها ، وتبعث في كل اللَّعَب التي

كانت بين يديها روحًا قويًّا وتسبغ عليها شخصية. فهذه اللعبة فتاة ، امرأة ، وهذه اللعبة رجل ، وهذه اللعبة فتى ، وهذه اللعبة فتاة ، والطفلة بين هؤلاء الأشخاص جميعًا تذهب وتجىء ، وتصل ينها الأحاديث مرة في لهو وعبث . وأخرى في غيظ وغضب ، ومرة ثالثة في هدوء واطمئنان . وكانت الأسرة كلها تجد لذة قوية في الاستماع إلى هذه الأحاديث والنظر إلى هذه الألوان من اللعب ، دون أن ترى الطفلة أو تسمع أو تحس أن أحداً مرقها .

فاهى إلا أن أقبلت بوادر عيد الأضحى في سنة من السنين، وأخذت أمّ الصبى تستعد لهذا العيد، تهيئ له الدار وتعد لهذا الخبز وألوان الفطير، وأخذ إخوة الصبى يستعدون لهذا العيد، يختلف كبارهم إلى الخياط حيناً، وإلى الحدّاء حيناً آخر، ويلهو صغارهم بهذه الحركة الطارئة على الدار، فينظر صبينا إلى أولئك وهؤلاء في شيء من الفلسفة كان قد تعوده ؛ فلم يكن في حاجة إلى أن يختلف إلى خيّاط أو حدّاء، وما كان ميالاً إلى اللهو عثل هذه الحركات الطارئة، وإنما كان يخلو ميالاً إلى اللهو عثل هذه الحركات الطارئة، وإنما كان يخلو

إلى نفسه ويعيش في عالم من الخيال يستمدّه من هذه القصص والكتب المختلفة التي كان يقرؤها فيسرف في قراءتها .

أقبلت وادر هذا الميد ، وأصبحت الطفلة ذات وم في شيء من الفتور والهمود لم يكد يلتفت إليه أحد. والأطفال في القرى ومدن الأقاليم معرَّضون لهذا النوع من الإهمال ولاسما إذا كانت الأسرة كثيرة العدد وربة البيت كثيرة العمل . ولنساء القرى ومدن الأقاليم فلسفة آثمة وعلم ليس أقل منها إثماً. يشكو الطفل ، وقلما تُعْنَى به أمه . . . وأى طفل لا يشكو! إنما هو يوم وليلة ثم يفيق ويُبلُ فإن عُنيت به أمّه فهي تزدري الطبيب أو تجهله ، وهي تعتمد على هذا العلم الآثم ، علم النساء وأشباه النساء . وعلى هذا النحو فقد صينا عينيه ؛ أصابه الرمد فأهمل أياماً ، ثم دعى الحلاق فعالجه علاجاً ذهب بمينيه. وعلى هذا النحو فقدت هذه الطفلة الحياة ؛ ظلت فاترة هامدة محمومة يوماً ويوماً ويوماً ، وهي ملقاة على فراشها في ناحية من نواحي الدار، تُعْنَى بها أمها أو أختها من حين إلى حين ، تدفع إليها شيئًا من الغذاء الله يعلم

أكان جيداً أم رديئاً. والحركة متصلة في البيت: يهيأ الخبز والفطير في ناحية ، وتنطّف المنظرة وحجرة الاستقبال في ناحية أخرى ، والصبيان في لهوهم وعبثهم ، والشبان في ثيابهم وأحذيتهم ، والشيخ يغدو ويروح ويجاس إلى أصحابه آخر النهار وأول الليل .

حتى إذا كان عصر اليوم الرابع وقف هذا كله فجأة. وقف وعَرَفَتْ أَم الصي أن شبحًا مخيفًا يحلِّق على هذه الدار . ولم يكن الموت قد دخل هذه الدار من قبل ، ولم تكن هذه الأُمُّ الحنون قد ذاقت لذعُ الأَلم الصحيح. نعم ! كانت في عملها وإذا الطفلة تصيح صياحًا منكراً ، فتدع أنَّها كل شيء وتسرع إليها ، والصياح يتصل ويزداد ، فتدع أخوات الطفلة كل شيء ويسرعن إليها. والصياح يتصل ويشتد، والطفلة تتلوًى وتضطرب بين ذراعي أمِّها ، فيدع الشيخ أصحابه ويسرع إليها . والصياح يتصل ويشتد ، والطفلة ترتمد ارتعاداً منكراً ويتقبض وجهها ويتصبب العرق عليه ، فينصرف الصبيان والشبان عما هم فيه من لهو وحديث ويسرعون إليها . ولكن الصياح لا يزداد إلا شدة ، وإذا هذه الأسرة كلها وإجمة مبهوتة محيطة بالطفلة لا تدرى ماذا تصنع ! . . . ويتصل ذلك ساعة وساعة . فأما الشيخ فقد أخذه الضعف الذي يأخذ الرجال في مثل هذه الحال، فينصرف مهمهما بصلوات وآيات من القرآن يتوسل بها إلى الله . وأما الشبان والصبيان فيتسللون في شيء من الوجوم لا يكادون ينسون ما كانوا فيه من لهو وحديث، ولا يكادون يستأ نفونه . هم كذلك حيارى في الدار ! وأمهم جالسة واجمة تحديق في ابنتها وتسقيها ألواناً من الدواء لا أعرف ما هي ، والصياح متصل مشتد ، والاضطراب مستمر متزايد .

ماكنت أحسب أن فى الأطفال ولما يتجاوزوا الرابعة قوة تعدل هذه القوة. وتأتى ساعة العشاء وقد مُدَّت المائدة، مدّتها كبرى أخوات الصبى، وأقبل الشيخ وبنوه فجلسوا إليها. ولكن صياح الطفلة متصل، فلا تُعَدَّيد إلى طعام، وإغا يتفرقون جميعاً وترفع المائدة كما مُدَّت. والطفلة تصيح وتضطرب، وأمها تحدِّق فيها حيناً وتبسط يدها إلى السماء

حينًا آخر ، وقد كشفت عن رأسها وما كان من عادتها أن تفعل! ولكن أبواب السماء كانت قد أُغلقت في ذلك اليوم، فقد سبق القضاء بما لا بدّ منه . فيستطيع الشيخ أن يتلو القرآن ، وتستطيع هذه الأم أن تتضرع . ومن غريب الأمر أن أحداً من هؤلاء الناس جميعاً لم يفكر في الطبيب. وتقدُّم الليل وأخذ صياح الفتاة بهدأ ، وأخذ صوتها يخفت ، وأخذ اضطرابها يخفّ، وخيِّل إلى هذه الأمُّ التعسة أن قد سمع الله لها ولزوجها ، وأن قد أخذت الأزمة تنحل " . وفي الحق أنَّ الأزمة كانت قد أخذت تنحل، وأن الله كان قد رأف هذه الطفلة ، وأن خفوت الصوت وهدوء هذا الاضطراب كانا آيتي هذه الرأفة. تنظر الأم إلى ابنتها فيخيَّل إلها أنها ستنام، ثم تنظر فإذا هدوء متصل لا صوت ولا حركة ، وإنما هو نفس ا حَفيف شديد الخفة يتردّد بين شفتين مفتحتين قليلاً، ثم ينقطع هذا النفس وإذا الطفلة قد فارقت الحياة .

ماذا كانت علَّمها ؟ كيف ذهبت بحياتها هذه العلة؟ الله وحده يعلم هذا .

وهنا يرتفع صياح آخر ويتصل ويشتد ، وهنا يظهر اضطراب آخر ويتصل ويشتد. ولكنه ليس صياح الطفلة ولا اضطرابها، وإنما هوصياح هذه الأم وقد رأت الموت. واضطرابها وقد أحست الشكل. وإذا الشبان والصبيان قد مان/يا مربه فزعوا إلى أمَّهم وسبقهم إليها الشيخ. وإذا هي في جزع وهلع ينطق لسانها بألفاظ لاصلة بينها، ويقطع الدمع صوتها تقطيعاً، وإذا هي تلطم خديها في عنف متصل، وزوجها ماثل أمامها لا ينطق لسانه بحرف وإنما تنهمر دموعه انهماراً . وإذا الجارات والجيران قد سمعوا هذا الصياح فأقبلوا مسرعين. فأما الشيخ فينصرف إلى الرجال يتقبل عزاءهم في قوة وجلد. وأمَّا الشبان والصبيان فيتفر قون في الدار ، قد قست قلوب بعضهم فنام ، ورقت قلوب بعضهم فسهر . وأما الأم ففيها هي فيه من جزع وهلع! أمامها ابنتها هامدة جامدة ، تولول وتخمش وجهها وتصكُّ صدرها ، ومن حولها بناتها وجاراتها يصنعن صنيعها يولولن ويخمشن الوجوه ويصككن الصدور حتى ينقضي الليل كله.

وما أشدُّ مُنكَّرَ هذه الساعة التي أقبل فيها بعض الناس واحتملوا الطفلة ومضوا بها إلى حيث لا تعود! كان ذلك اليوم يوم الأضحى ، وكانت الدار قد هيئت للعيد ، وكانت الضحايا قد أُعِدَّت. فياله من يوم! ويالها من ضحايا! ويا مُنكر َها من ساعة حين عاد الشيخ إلى داره مع الظهر وقد وارى ابنته في التراب! . . .

منذ ذلك اليوم اتصلت الأواصر بين الحزن وبين هذه الأسرة ، فما هي إلا أشهر حتى فقد الشيخ أباه الهرم. وما هي إلا أشهر أخرى حتى فقدت أمُّ الصبي أمَّا الفائية. وإنما هو حداد متصل وألم يقفو بعضه بعضاً ، منه اللاذع ومنه الهادئ. حتى كان هذا اليوم المنكر الذي لم تعرف الأسرة يوماً مثله، والذي طبع حياتها بطابع من الحزن لم يفارقُها، والذي اييض له شعر الأبون جميعاً ، والذي قضى على هذه الأم أن تَلْبُسَ السوادَ إلى آخر أيامها ، وألاَّ تذوق للفرح طعما ، ولا تضحك إلا بكت إثر ضحكها ، ولا تنام حتى تريق بعض الدموع ، ولا تفيق من نومها حتى تريق دموعاً أخرى ،

ولا تطعم فا كهة حتى تُطِعمُ منها الفقراء والصبيان، ولا تبتسم لعيد، ولا تستقبل يوم سرور إلا وهي كارهة رانحمة.

كان هذا اليوم يوم ٢١ أغسطس من سنة ١٩٠٢ . وكان الصيف منكراً في هذه السنة . وكان وباء الكوليرا قد هبط مصر ففتك بأهلها فتكأ ذريماً : دمّر مدناً وقرى ، ومحا أسراً كاملة . وكان « سيدنا » قد أكثر من الحجب وكتابة المخلَّفات ، وكانت المدارس والكتاتيب قد أقفلت ، وكان الأطباء ورسل مصلحة الصحة قد انبثُوا في الأرض ومعهم أدواتهم وخيامهم يحجزون فيها المرضى ، وكان الهلع قد ملا النفوس واستأثر بالقلوب ، وكانت الحياة قد هانت على الناس، وكانت كل أسرة تتحدث بما أصاب الأسر الأخرى وتنتظر حظها من المُصيبة. وكانت أمُّ الصبي في هلع مستمر، وكانت تسأل نفسها ألف مرة في كل يوم بمن تنزل النازلة من أبنائها و بناتها ! وكان لها ابن في الثامنة عشرة،جميل المنظر رائع الطلعة نجيب ذكي القلب، وكان أنجب الأسرة وأذكاها وأرقها قلبًا ، وأصفاها طبعًا ، وأبرُّها بأمِّه ، وأرأفها بأبيه ،

وأرفقها بصغار إخوته وأخواته ، وكان مبتهجاً دائما ، وكان قد ظفر بشهادة « البكالوريا » وانتسب إلى مدرسة الطب ، وأخذ ينتظر آخر الصيف ليذهب إلى القاهرة . فلما كان هذا الوباء اتصل بطبيب المدينة وأخذ يرافقه ويقول : إنه يتمرن على صناعته حتى كان يوم ٢٠ أغسطس .

أقبل الشاب آخر هذا اليوم كمادته باسماً ، فلاطف أمّه وداعبها وهداً من روعها وقال : لم تصب المدينة اليوم بأكثر من عشرين إصابة ، وقد أخذت وطأة الوباء تخف، ولكنه مع ذلك شكا من بعض الغشيان ، وخرج إلى أبيه فجلس إليه وحدثه كمادته ، ثم ذهب إلى أصعابه فرافقهم إلى حيث كان يذهب معهم في كل يوم عند شاطىء الإبراهيمية ، فلما كان أول الليل عاد وقضى ساعة في ضحك وعبث مع إخوته . وفي هذه الليلة زعم لأهل البيت جميعاً أن في أكل الثوم وقاية من الكوليوا، وأكل الثوم وأخذ كبار إخوته وصغاره بالأكل منه ، وحاول أن يقنع أبويه بذلك فلم يوفق .

وكانت الدار هادئة مغرقة في النوم كبارها وصغارها

وحيوانها عند ما انتصف الليل . ولكن صيحة غريبة ملاًت هذا الجو الهادئ ، فهب ها القوم جميعاً . فأمّا الشيخ وزوجته فكانا في هذا الدهليز المنبسط الذي تظله السماء يدعوان ابنهما باسمه . وأما الشبان من أهل الدار فكانوا يثبون من فراشهم مسرعين إلى حيث الصوت . وأما الصبيان فكانوا يجلسون يحكّون أعينهم بأيديهم يحاولون أن يتبينوا في شيء من الهلع من أين يأتي الصوت وماذا كانت الحركة الغريبة !

وكان مصدر هذا كله صوت هذا الفتى وهو يمالج التي على وكان الفتى قد قضى ساعة أو ساعتين يخرج من الحجرة على أطراف قدميه ويمضى إلى الحلاء ليقء مجتهداً ألا يوقظ أحداً. حتى إذا بلغت العلة منه أقصاها لم يملك نفسه ولم يستطع أن يقى عنى فلطف ، فسمع أبواه هذه الحشرجة ففزعا لها ، وفزع معهما أهل الدار جميعاً.

إذاً فقد أصيب الشباب ووجد الوباء طريقه إلى الدار، وعرفت أمّ الفتى بأى أبنائها تنزل النازلة. لقد كان الشيخ في تلك الليلة خليقاً بالإعجاب حقاً. كان هادئاً رزيناً مروّعاً مع

ذلك ، ولكنه يملك نفسه . وكان فى صوته شىء يدل على أن قلبه مفطور ، وعلى أنه مع ذلك جَلْدٌ مستعد لاحتمال النازلة . آوى ابنه إلى حجرته وأمر بالفصل بينه وبين بقية إخوته ، وخرج مسرعاً فدعا جارين من جيرانه ، وما هى إلا ساعة حتى عاد ومعه الطبيب .

عَالَمْ وَفَى أَثناء ذلك كانت أُمْ الفتى مروّعة جلدة مؤمنة تُعنى بابنها، حتى إذا أمهله القء خرجت إلى الدهليز فرفعت يدها ووجهها إلى السماء وفنيت في الدعاء والصلاة ، حتى تسمع حشرجة القء فتسرع إلى ابنها تسنده إلى صدرها وتأخذ رأسه بين يديها ، ولسانها مع ذلك لا يَكُفُ عن الدعاء والابتهال .

ولم تستطع أن تحول بين الصبيان والشبان وبين المريض، فلؤا عليه الحجرة وأحاطوا به واجمين ، وهو يداعب أمّه كلا أمهله التيء ، ويعبث مع صغار إخوته . حتى إذا جاء الطبيب فوصف ما وصف وأمر بما أمر وانصرف على أن يعود مع الصبح ، لزمت أمّ الفتى حجرة ابنها ، وجلس الشيخ قريباً من

هذه الحجرة واجماً لا يدعو ولا يصلّى ولا يجيب أحداً من الذين كانوا يتحدثون إليه .

وأقبل الصبح بعد لأي ، وأخذ الفتي يشكو ألماً في ساقيه . وأقبلت إليه أخواته يدلكن لهساقيه، وهو يشكو صائحاً مرة كاتمًا ألمه مرة أخرى ، والتيء يجهده ويخلع في الوقت نفسه قلب أنويه . وقضت الأسرة كلها صباحًا لم تقض مثله قط: صباحاً واجماً مظلماً فيه شيء مفزع مروِّع. فأما خارج الدار فكان يزدحم بالناس، أقبلوا إلى الشيخ يواسونه. وأما داخل الدار فكان يزدحم بالنساء أقبلن يواسين أمّ الفتي . وكان الشيخ وزوجه عن أولئك وهؤلاء في شغل. وكان الطبيب يتردُّد بين ساعة وساعة . وكان الفتي قد طلب أن يُبْرَق إلى أخيه الأزهري في القاهرة وإلى عمه في أعلى الإقليم. وكان يطلب الساعة من حين إلى حين ينظر فها كانه يتعجل الوقت. وكانه يشفق أن يموت دون أن يرى أخاه الشاب وعمه الشيخ. يالها من ساعة منكرة ، هذه الساعة الثالثة من الخيس ٢١ أغسطس سنة ١٩٠٢.

انصرف الطبيب من الحجرة بائساً ، وكاً نه قد أسراً إلى مرح رجلين من أقرب أصحاب الشبخ إليه بأن الفتي يُحتضر، فأقبل الرجلان حتى دخلا الحجرة على الفتى ومعه أمه . ظهرت في هذا اليوم لأول مرة في حياتها أمام الرجال .

رسلوى والفتى فى سريره يتضور: يقف ثم يلق بنفسه ، ثم يجلس ثم يطلب الساعة ، ثم يعالج القيء ، وأمه واجمة ، والرجلان يواسيانه وهو يحيبهما : لست خيراً من النبي ، أليس النبي قد مات ! ويدعو أباه يريد أن يواسيه فلا يجيبه الشيخ . وهو يقوم ويقعد ويلق نفسه فى السرير مرة ومن دون السرير مرة أخرى ، وصبينا مُنزُو فى ناحية من هذه الحجرة ، واجم كئيب دهش عزين الحزن قلبه عزيقاً .

ثم ألتي الفتى نفسه على السرير وعَجْزَ عن الحركة ، وأخذ يئن أنيناً يخفت من حين إلى حين . وكان صوت هذا الأنين يبعد شيئاً فشيئاً . وإن الصبى لينسى كل شيء قبل أن ينسى هذه الأنة الأخيرة التي أرسلها الفتى نحيلة ضئيلة طويلة ثم سكت . في هذه اللحظة نهضت أمُّ الفتى وقد انتهى صبرها ووَهَى



جَلَدُها ، فلم تكد تقف حتى هوت أو كادت ، وأسندها الرجلان فتمالكت نفسها وخرجت من الحجرة مطرقة ساعية في هدوء ، حتى إذا جاوزتها انبعثت من صدرها شكاة لا يذكرها الصبي إلا انخلع لها قلبه انخلاعاً . واضطرب الفتى قليلاً ، ومرت في جسمه رعدة تبعها سكون الموت . وأقبل الرجلان إليه فهيآه وعصباه وألقيا على وجهه لثاماً ، وخرجا إلى الشيخ . ثم ذكرا أن الصبي منزوفي ناحية من نواحي الحجرة، الشيخ . ثم ذكرا أن الصبي منزوفي ناحية من نواحي الحجرة، فعاد أحدها إليه فغذبه جذباً وهو ذاهل حتى انتهى به إلى مكان بين الناس فوضعه فيه كما يوضع الشيء .

وما هي إلا ساعة أو بعض ساعة حتى هيئ الفتى للدفن وخرج الرجال به على أعناقهم .

فيا للقضاء! ما كادوا يبلغون بعباب الدارحتى كان أول من لق النعش هذا العم الشيخ الذي كان الفتى يتمهل الموت دقائق ليراه. من ذلك اليوم استقر الحزن العميق في هذه الدار، وأصبح إظهار الابتهاج أو السرور بأى حادث من الحوادث شيئاً ينبغى أن يتجنبه الشبان والأطفال جميعاً.

من ذلك اليوم تعود الشيخ ألا يجلس إلى غدائه ولا إلى عشائه حتى يذكر ابنه ويبكيه ساعة أو بعض ساعة ، وأمامه امرأته تعينه على البكاء ، ومن حوله أبناؤه وبناته يحاولون تعزية هذين الأبوين فلا يبلغون منهما شيئاً ، فيجهشون جميعاً بالبكاء . .

ومن ذلك اليوم تعودت هذه الأسرة أن تعبر النيل إلى مقر الموتى من حين إلى حين ، وكانت من قبل ذلك تعيب الذين يزورون الموتى .

ومن ذلك اليوم تغيرت نفسية صبينا تغيراً تامًا . عرف الله حقًا ، وحرص على أن يتقرب إليه بكل ألوان التقرب : بالصدقة حيناً، وبالصلاة حيناً آخر ، و بتلاوة القرآن مرة ثالثة . ولقد شهد الله ما كان يدفعه إلى ذلك خوف ولا إشفاق ولا إيثار للحياة ، ولكنه كان يعلم أن أخاه الشاب كان من أبناء المدارس ، وكان يقصِّر في أداء واجباته الدينية ؛ فكان الصبيّ يأتي ما يأتي من ضروب العبادة يريد أن يحطّ عن أخيه بعض السيئات . كان أخوه في الثامنة عشرة من عمره ، وكان الصبيّ قد سمع من الشيوخ أخوه في الثامنة عشرة من عمره ، وكان الصبيّ قد سمع من الشيوخ

أن الصلاة والصوم فرض على الإنسان متى بلغ الخامسة عشرة. فقد رالصبى فى نفسه أن أخاه مدين لله بالصوم والصلاة ثلاثة أعوام كاملة ، وفرض الصبى على نفسه ليُصلِّينَ الحنس فى كل يوم مرتين : مرة لنفسه وصرة لأخيه ! وليصومن من السنة شهرين : شهراً لنفسه وشهراً لأخيه ، وليكتمن ذلك عن أهله جيعاً ، وليجعلن ذلك عهداً بينه وبين الله خاصة ، وليطعمن فقيراً أو يتياً مما تصل إليه يده من طعام أو فا كهة قبل أن يأخذ بحظه منه . وشهد الله لقد وفي الصبى بهذا العهد أشهراً وما غير سيرته هذه إلا حين ذهب إلى الأزهر .

من ذلك اليوم عرف الصبي أرق الليل. فكم أنفق سواد الليل كاملاً يفكر في أخيه أو يقرأ سورة الإخلاص آلاف المرات ثم يهب ذلك كله لأخيه، أو ينظم شعراً على نحو هذا الشعر الذي كان يقرؤه في كتب القصص يذكر فيه حزنه وألمه لفقد أخيه، معنيًّا بألاً يفرغ من قصيدة حتى يصلًى في آخرها على النبي، واهباً ثواب هذه الصلاة لأخيه.

نعم! ومن ذلك اليوم عرف الصبي الأحلام المروِّعة؛ فقد

كانت علة أخيه تتمثل له في كل ليلة ، واستمرت الحال كذلك أعواماً . ثم تقدَّمت به السن ، وعمل فيه الأزهر عمله ، فأخذت علة أخيه تتمثل له من حين إلى حين ، وأصبح فتي ورجلاً وتقلَّبت به أطوار الحياة ، وإنه لعلى ما هو عليه من وفاء لهذا الأخ ، يذكره ويراه فيا يرى النائم مرة في الأسبوع على أقل تقدير .

ولقد تعزى عن هذا الفتى إخوته وأخواته ، ونسيه من نسيه من أصحابه وأترابه ، وأخذت ذكراه لا نزور أباه الشيخ إلا لماماً ، ولكن اثنين يذكرانه أبداً ، وسيذكرانه أبداً أول الليل من كل يوم : هما أمّه وهذا الصبي . حمد



«أما في هذه المرة فستذهب إلى القاهرة مع أخيك، وستصبح مجاوراً، وستجهد في طلب العلم . وأنا أرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضياً، وأراك من علماء الأزهر، قد جلست إلى أحد أعمدته ومن حولك حلقة واسعة بعيدة المدى.»

قال الشيخ ذلك لابنه آخر النهار في يوم من خريف سنة ١٩٠٢، وسمع الصبى هذا الكلام فلم يصدّق ولم يكذّب، ولكنه آثر أن ينتظر تصديق الأيام أو تكذيبها له ؛ فكثيراً ما قال له أبوه مثل هذا الكلام، وكثيراً ما وعده أخوه الأزهرى مثل هذا الوعد، ثم سافر الأزهرى إلى القاهرة، ولبث الصبى في المدينة يتردّد بين البيت والكتّاب والحكمة ومجالس الشيوخ.

وفي الحق أنه لم يفهم لماذا صدَّق وعد أييه في هذه السنة،



فقد أخبر الصبى ذات يوم أنه مسافر بعد أيام . وأقبل يوم المخيس، فإذا الصبى يرى نفسه يتأهب للسفر حقًا ، وإذا هو يرى نفسه يرى نفسه في المحطة ولما تشرق الشمس . وهو يرى نفسه جالسًا القرفصاء منكس الرأس كئيبًا محزونًا ، ويسمع أكبر إخوته ينهره في لطف قائلاً له : لا تنكس رأسك هكذا ، ولا تأخذ هذا الوجه الحزين فتحزن أخاك . ويسمع أباه يشجّعه في لطف قائلاً : ماذا يحز نك؟ ألست رجلاً ؟ ألست قادراً على أن تفارق أمك ؟ أم أنت تريد أن تلعب ؟ ألم يكفك هذا اللعب الطويل ؟

شهد الله ما كان الصبيّ حزيناً لفراق أمه، وما كان الصبيّ حزيناً لأنه لن يلعب، إنما كان يذكر هذا الذي ينام هنالك من وراء النيل. كان يذكره، وكان يذكر أنه كثيراً ما فكر في أنه سيكون معهما في القاهرة تلميذاً في مدرسة الطب. كان يذكر هذا كله فيحزن، ولكنه لم يقل شيئاً ولم يظهر حزناً، وإنما تكلّف الابتسام. ولو قد أرسل نفسه مع طبيعتها لبكي ولأبكي من حوله أباه وأخويه.

وانطلق القطار ومضت ساعات ، ورأى صاحبنا نفسه فى القاهرة بين جماعة من المجاورين قد أقبلوا إلى أخيه فحيَّوْه وأكلوا ما كان قد احتمله لهم من طعام .

وانقضي هذا اليوم ، وكان يوم الجمعة ، وإذا الصي يرى نفسه في الأزهر للصلاة. وإذا هو يسمع الخطيب شيخاً ضخم الصوت عاليه ، فخم الراءات والقافات ، لا فرق بينه وبين خطيب المدينة إلا في هذا . فأما الخطبة فهي ما كان تعوُّد أن يسمع في المدينة . وأما الحديث فهو هو . وأما النعت فهو هو . وأما الصلاة فهي هي ليست أطول من صلاة المدينة ولا أقصر. وعاد الصي إلى ينه، أو قل إلى حجرة أخيه، خائب الظن بعض الشيء. وسأله أخوه: ما رأيك في تجويد القرآن ودرس القراءات؟ قال الصبي: الست في حاجة إلى شي من هذا، فأما التجويد فأنا أتقنه . وأما القراءات فلست في حاجة إلها . وهل درست أنت القراءات؟ أليس يكفيني أن أكون مثلك؟ إنما أنا في حاجة إلى العلم ، أريد أن أدرس الفقه والنحو والمنطق والتوحيد .

قال أخوه: حسبك ! يكنى أن تدرس الفقه والنحو فى هذه السنة .

وكان يوم السبت، فاستيقظ الصبي مع الفجر ، وتوضأ وصلَّى، ونهض أخوه فتوضأ وصلَّى كذلك، ثم قال له: ستذهتُ معى الآن إلى مسجد كذا ، وستحضر درساً ليس لك وإنما هو لى ، حتى إذا فرغنا من هذا الدرس ذهبت بك إلى الأزهر فالتمست لك شيخًا من أصحابنا تختلف إليه وتأخذ عنه مبادئ العلم. قال الصبي: وما هذا الدرس الذي سأحضره ؟ قال أخوه ضاحكاً : هو درس الفقه وهو ابن عابدين على الدرّ ، قال ذلك يملاً به فمه . قال الصبي: ومَن الشيخ ؟ قال أخوه : هو الشيخ ... وكان الصبي قد سمع اسم الشيخ . . . ألف مرة ومرة ؛ فقد كان أبوه يذكر هذا الاسم ويفتخر بأنه عرف الشيخ حين كان قاضيًا للإقليم. وكانت أمّه تذكر هذا الاسم، وتذكر أنهــا عرفت امرأته فتاة هو جاء جافة, تتكاف زيّ أهل المدينة وماهي من زيّ أهل المدن في شيء ﴿ وَكَانَ أَبُو الصِّبِي يَسَأَلُ ابنَهُ الأزهري كلا عاد من القاهرة عن الشيخ ودروسه وعدد طلابه.

وكان ابنه الأزهري يحدِّثه عن الشيخ ومكانته في الحكمة العليا وحلقته التي تُعَدُّ بالمئات وكان أبو الصبي يلح على ابنه الأزهري في أن يقرأ كما كان يقرأ الشيخ، فيحاول الفتي تقليده فيضحك أنوه في إعجاب وإكبار . وكان أبو الصبي يسأل ابنه : أيعرفك الشيخ ؟ فيجيب الفتي : وكيف لا ! وأنا ورفاقي من أخص تلاميذه وآثرهم عنده! نحضر درسه العام ثم نحضر عليه درساً خاصًا في يبته ، وكثيراً ما نتغدّى لنعمل معه بعد ذلك في كتبه الكثيرة التي يؤلفها . ثم يمضى الفتى في وصف يبت الشيخ وحجرة استقباله وداركتبه، وأبوه يسمع ذلك معجباً ، حتى إذا خرج إلى أصحابه قص عليهم ما سمع من ابنه في شيء من التيه والفخار .

كان الصبى إذا يعرف الشيخ ، وكان سعيدا بالذهاب إلى علقته والاستماع له . وكم كان مبتهجاً حين خلع نعليه عند باب المسجد ومشى على الحصير ثم على الرخام ثم على هذا البساط الرقيق الذى فرش به المسجد! وكم كان سعيداً حين أخذ مكانه في الحلقة على هذا البساط إلى جانب عمود من الرخام ، لمسه

فأحب ملاسته و نعومته ، وأطال التفكير في قول أبيه : « إني لأرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضياً وأراك صاحب عمود في الأزهر » . وفيها هو يفكر في هذا ويتمنى أن يمس أعمدة الأزهر ليرى أهي كأعمدة هذا المسجد، وللطلاب من حوله دوى غريب ، أحس أن هذا الدوى يخفت ثم ينقطع ، وغمزه أخوه بيده قائلاً في صوت خافت: لقد أقبل الشيخ. اجتمعت شخصية الصي كلها حينئذ في أُذنيه وأنصت. ماذا يسمع ؟ يسمع صوتاً خافتاً هادئاً رزيناً ملؤه شيء قل إنه الكبر، أو قل إنه الجلال ، أو قل إنه ما شئت ، ولكنه شيء غريب لم يحبه الصبي. ولبث الصبي دقائق لا يميز مما يقول الشيخ حرفًا. حتى إذا تعودت أذناه صوت الشيخ وصدى المكان سمع وتبين وفهم . وقد أقسم لى بعد ذلك أنه احتقر العلم منذ ذلك اليوم. سمع الشيخ يقول: « ولوقال لها أنت طلاق أو أنت ظلام أو أنت طلال أو أنت طلاة ، وقع الطلاق ولا عبرة بتغيير اللفظ. » يقول ذلك متغنياً به مرتلاً له ترتيلاً في صوت لا يخلو من حشرجة ، ولكن صاحبه يحتال أن يجعله عذبًا ،

ثم يختم هذا الغناء بهذه الكلمة التي أعادها طوال الدرس: « فاهم يا أدع » وأخذ الصبي يسأل نفسه عن « الأدع » هذا ما هو. حتى إذا انصرف عن الدرس سأل أجاه: ما الأدع ؟ فقهقه أخوه وقال. الأدع الجدع في لغة الشيخ.

ومضى به بعد ذلك إلى الأزهر ، فقدَّمه إلى أستاذه الذي علمه مبادئ الفقه والنحو سنة كاملة .



إنك يا ابنتي لساذجة سليمة القلب طيبة النفس . أنت في التاسعة من عمرك ، في هذه السن التي يُعْجَبُ فيها الأطفال بآبائهم وأمهاتهم ، ويتخذونهم مُثلًا عليا في الحياة : يتأثرونهم في القول والعمل ، ويحاولون أن يكونوا مثلهم في كل شيء ، ويفاخرون بهم إذا تحدثوا إلى أقرانهم أثناء اللعب ، ويخيّل إليهم أنهم كانوا أثناء طفولتهم كما هم الآن مُثلًا عليا يصلحون أن يكونوا قدوة حسنة وأسوه صالحة .

أليس الأمركما أقول ؟ ألست ترين أن أباك خير الرجال وأكرمهم ؟ ألست ترين أنه قد كان كذلك خير الأطفال وأنبلهم ؟ ألست مقتنعة أنه كان يعيش كما تعيشين أو خيراً مما تعيشين ؟ ألست تحبين أن تعيشي الآن كما كان يعيش أبوك حين كان في الثامنة من عمره ؟ ومع ذلك فإن أباك يبذل

من الجهدما يملك، ويتكلف من المشقة ما يطيق ومالا يطيق، ليجنبك حياته حين كان صبيًا.

لقد عرفته باا بنتى في هذا الطور من أطوار حياته. ولو أنى حد تتك بما كان عليه حينئذ لكذّ بت كثيراً من ظنك ، ولخيّبت كثيراً من أملك ، ولفتحت إلى قلبك الساذج ونفسك الحلوة با با من أبواب الحزن ، حرام أن يفتح إليهما وأنت في هذا الطور اللذيذ من الحياة . ولكنى لن أحدثك بشيء مما كان عليه أبوك في ذلك الطور الآن . لن أحدثك بشيء من هذا حتى تتقدّم بك السن قليلاً ، فنستطيعي أن تقرئى وتفه في وتحكمي ، ويومئذ تستطيعين أن تعرفى أن أباك أحبك حقاً ، وجد في إسعادك حقاً ، ووفي بعض التوفيق لأن يجنبك طفولته وصباه .

نعم يا ابنى ! لقد عرفت أباك في هذا الطور من حياته . وإنى لأعرف أن في قلبك رقة وليناً . وإنى لأخشى لوحد ثتك عا عرفت من أمر أبيك حينئذ أن يملكك الإشفاق وتأخذك الرأفة فتجهشى البكاء .

لقد رأيتك ذات يوم جالسة على حجر أبيك وهو يقص عليك قصة «أوديب مككاً » وقد خرج من قصره بعد أن فقاً عينيه لا يدري كيف يســير ، وأقبلت ابنته «أنتيجون » فقادته وأرشدته . رأيتك ذلك اليوم تسممين هـنم القصة مبتهجة من أوّلها ، أثم أخذ لونك يتغير قليلاً قليلاً ، وأخذت جمهتك السمحة تربّد شيئًا فشيئًا ، وما هي إلا أن أجهشت بالبكاء وانكببت على أبيك لثمًا وتقبيلًا، وأقبلت أمَّك فانتزعتك من بين ذراعيه ، وما زالت بك حتى هدأ رُّوْعك . وفهمت أمَّك وفهم أبوك وفهمت أنا أيضاً أنك إنما بكيت لأنك رأيت أوديب الملك كأبيك مكفوفاً لا يبصر ولا يستطيع أن يهتدى وحده ، فبكيت لأبيك كما بكيت « لأوديب ».

نعم! وإنى لأعرف أن فيك عبث الأطفال وميلهم إلى اللهو والضحك وشيئاً من قسوتهم . وإنى لأخشى يا ابنتى إن حدّثتك عا كان عليه أبوك في بعض أطوار صباه أن تضحكي منه قاسية لاهية ، وما أُحب أن يضحك طفل من

أبيه ، وما أحب أن يلهو به أو يقسو عليه . ومع ذلك فقد عرفت أباك في طور من أطوار حياته أستطيع أن أحدِّ ثك به دون أن أثير في نفسك حزناً . ودون أن أُغريك بالضحك أو اللهو .

عرفته في الثالثة عشرة من عمره حين أرسل إلى القاهرة ليختلف إلى دروس العلم في الأزهر: إن كان في ذلك الوقت لصيَّ جدِّ وعمل. كان نحيفاً شاحب اللون مهمل الزِّيِّ أقرب إلى الفقر منه إلى الغني ، تقتحمه العين اقتحاماً في عباءته القذرة وطافيته التي استحال بياضها إلى سواد قاتم، وفي هذا القميص الذي يبين من تحت عباءته وقد اتخذ ألواناً مختلفة من كثرة ما سقط عليه من الطعام ، وفي نعليه الباليتين المرقعتين . تقتحمه العين في هذا كله ، ولكنها تبتسم له حين تراه على ما هو عليه من حال رثّة وبصر مكفوف ، واضح الجبين مبتسم الثغر مسرعاً مع قائده إلى الأزهر ، لا تختلف خُطاه ولا يتردّد في مشيته ، ولا تظهر على وجهه هذه الظلمة التي تغشي عادة وجوه المكفوفين. تقتحمه العين ولكنها تبتسم له وتلحظه

فى شىء من الرفق ، حين تراه فى حلقة الدرس مصغياً كله إلى الشيخ يلتهم كلامه النهاماً ، مبنسماً مع ذلك لا متألماً ولا متبرماً ولا مظهراً ميلاً إلى لهو ، على حين يلهو الصبيان من حوله أو يشرئبون إلى اللهو .

عرفته يا ابنتى فى هذا الطور . وكم أحب لو تعرفينه كما عرفته ! إذاً تقدرين ما بينك وبينه من فرق . ولكن أنّى لك هذا وأنت فى التاسعة من عمرك ترين الحياة كلها نعياً وصفواً ! .

عرفته ينفق اليوم والأسبوع والشهر والسنة لا يأكل الا لونا واحداً ، يأخذ منه حظه فى الصباح ويأخذ منه حظه فى المساء ، لا شاكيا ولا متبرما ولا متجلداً ، ولا مفكراً فى أن حاله خليقة بالشكوى . ولو أخذت يا ابنتى من هذا اللون حظاً قليلاً فى يوم واحد لأشفقت أمّك ولقدَّمت إليك قدحاً من الماء المعدنى ، ولا نتظرت أن تدعو الطبيب .

لقدكان أبوك ينفق الأسبوع والشهر لا يميش إلا على

خبز الأزهر . وويل للأزهريين من خبز الأزهر ! إن كانوا ليجدون فيه ضروباً من القش وألواناً من الحصى وفنوناً من الحشرات .

وكان ينفق الأسبوع والشهر والأشهر لا يغمس هذا الخبز إلا فى العسل الأسود. وأنت لا تعرفين العسل الأسود، وخير لك ألا تعرفيه.

كذلك كان يعيش أبوك جادًا مبتسماً للحياة والدرس ، محروماً لا يكاد يشعر بالحرمان . حتى إذا انقضت السنة وعاد إلى أبويه ؛ وأقبلا عليه يسألانه كيف يأكل ؟ وكيف يعيش ؟ أخذ ينظم لهما الأكاذيب كا تعود أن ينظم لك القصص ؛ فيحدّ شهما بحياة كلها رغد ونميم . وما كان يدفعه إلى هذا الكذب حب الكذب، إنما كان يرفق بهذين الشيخين ويكره أن ينبئهما بما هو فيه من حرمان . وكان يرفق بأخيه الأزهرى ، ويكره أن يعلم أبواه أنه يستأثر دونه بقليل من اللبن . كذلك كانت حياة أبيك في الثالثة عشرة من عمره . فإن سألتني كيف انتهى إلى حيث هو الآن ؟ وكيف فإن سألتني كيف انتهى إلى حيث هو الآن ؟ وكيف

أصبح شكله مقبولًا لا تقتحمه العين ولا تزدريه ؟ وكيف استطاع أن يهي لك ولأخيك ما أنتها فيه من حياة راضية ، وكيف استطاع أن يثير في نفوس كثير من الناس ما يثير من حسد وحقد وضغينة ، وأن يثير في نفوس ناس آخرين ما يثير من رضا عنه وإكرام له وتشجيع ؟ — إن سألت كيف انتقل متى تلك الحال إلى هذه الحال ، فلست أستطيع أن أجيبك! وإنما هناك شخص آخر هو الذي يستطيع هذا الجواب ، فسليه ينبئك .

أتعرفينه ؟ أنظرى إليه ! هو هذا الملك القائم الذي يحنو على سريرك إذا أمسيت لنستقبلي الليل في هدو، ونوم لذيذ ، ويحنو على سريرك إذا أصبحت لتستقبلي النهار في سرور وابتهاج . ألست مدينة لهذا الملك بما أنت فيه من هدو، الليل و مهجة النهار ؟ !

لقد حنا يا ابنتى هذا الملك على أبيك ، فبدّله من البؤس نعياً ، ومن اليأس أملاً ، ومن الفقر غنى ، ومن الشقاء سعادة وصفواً . ليس دَيْن أبيك لهذا الملك بأقلَّ من دينك . فلتتعاونا يا ابنتي على أداء هذا الدين ، وما أنتما ببالغين من ذلك بعض ما تريدان م

لمه حسبن



1957/7101

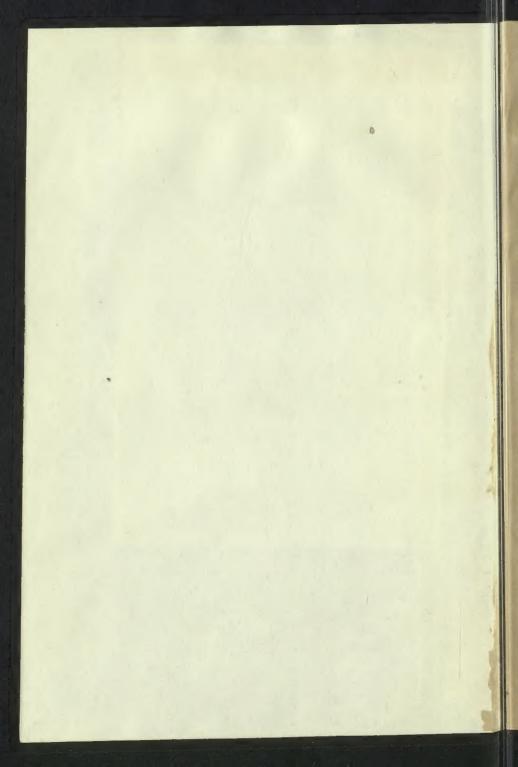



a.U.L.LILIPARY

892.78:H9f. sysArv. in: 1

Alex / week

الإيام

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

